

تأديعت

ٱلْعُلَامَ أَلَّمُ عَنْ الْمُكَنِّ الْمُكَلِّلُ السَّرِيْفِ النِيلِ السَّيِّرُمُ تَرْبُ عَفْدًا لَيْنَ عَبْرِلْلُهِ إِنْ عَبْرِلْلُهِ مِنْ عَبِي الْعِلَوِي السَّيِّرُمُ تَرْبُ عَفِيلًا فِي عَبْرِلْلُهِ إِنْ عَبْرِلْلُهِ مِنْ عَبِي الْعَلَوِي

> جَيِنْنَ وَتَذَقِينَ عُالِبُ النَّلَاثَابِ الْمَرَ

> > (43) 8.8



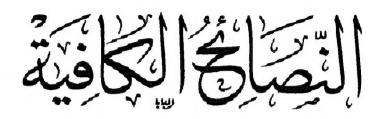

سَتَ أَلِيفُ الْمَالِمَةُ اللَّهُ مَا الْمَالِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدِّدُ مُحَدَّدُ مُحَدِّدُ مُحْدُودُ مُحَدِّدُ مُحْدُدُ مُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِدُ مُعَلِّدُ مُعَلِمُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْمُولً

تحِينة وَترقِيق خَالِبِ لِلسَّابِ لَرَر

رُلِعَعَهُ 8.8. (لِخطيب

وكالمستر المالية المال

### جميع حقوق الطبع محفوظة و مسجلة للناشر

الكتاب: العلامه السيد محمد بن عقيل العلوي المؤلف العلامة السيد محمد بن عقيل العلوي الناشر الناشر مؤسسة دارالكتاب الاسلامي الطبعة الطبعة المطبعة المطب

الترقيم الدولي: X - ١٦٠ - ٤٦٥ – ٩٦٤

ISBN: 964 - 465 - 160 - X



مؤلف الكتاب السيد الشريف محمد بن عقيل رضى الله عنه



. 1

#### تنيسيه

ربما يحمل الذهول أو الجهل بعض الناظرين من أول وهلة على عدم الإهتمام بموضوع هذه الرسالة ويتخيل في ذهنه أنه غني من دينه عنها فيعرض عن مطالعتها ، ويرغب عن الوقوف على فوائدها وحججها وبراهينها ، مع أن الأمر ليس كها يتخيل فإن الرسالة مشتملة على تحقيق عظيم في شطر من صريح الإيمان لا يتم إيمان المؤمن إلا به فقد جاء في الآيات المتعددة والأحاديث الجمّة : أن صريح الإيمان وحقه هو الحب في الله والبغض في الله ، ومتى تلبّس المؤمن بالحب في الله فقد أحرز شطر الإيمان ، ومتى أبغض في الله أحرز الشطر الثاني ، لا يكمل إيمانه إلا بها معا ، ومن منته نفسه الغرّارة أن إيمانه يكمل بالحب في الله فقط فليتهمها في إيمانه حيث خالفت في ذلك ما جاء به كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا تجد قوماً يؤمنون به واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ﴾

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : آية ٢٢ .

#### تقسديم

## بقلم العلامة المغفور له الشيخ عبد الله السُّبـتي

أنا لم أتعرف على الشريف العلامة السيد محمد بن عقيل<sup>(۱)</sup> ولا التقيت معه في زمن من الأزمان .

ولد في شعبان سبة ١٢٧٩ هـ ببلدة مسيلة آل شيخ بقرب تريم وتربّى في حجر والدين كريمين هما من خيرة الأشراف ، وقد اعتنى والده رحمه الله في تعليمه فأحضر لهذه الغاية بعض علماء حضرموت فكانت آثار النجابة ساطعة البرهان في محياه الوسيم ، وكان من صغره مجبولاً على حب أهل البيت الطاهر وبغض أعداثهم ، كيف لا وهو يمت إليهم بالنسبين حتى قيل : إنه كان وهو في السابعة من سنيه ينظم الأراجيز في مدح الهاشميين ، ويتغنى بها مع الأولاد ، وكان جد ولوع في كتب التاريخ والتراجم لا يفوته منها شاردة ولا واردة ، ودرس النحو وأتقنه وقرأ كثيراً من الكتب والفنون على والده وعمه ومن أحضراه له من المشائخ وكان والده يحرضه على الإستقلال في الفكر لذلك نشأ مستقلة غير مقلد ، واادها حسناً أن الفقيد ربّب لها حسب ذوقه فهرساً لطيفاً وقد أعطاه بها بعض وجهاء مصر مبلغاً كبيراً من المال فلم يشا بيعها لكنها مع الأسف تشتت أكثرها .

توفي والده وهو ابن خمس عشرة سنة ومع صغر سنه قام مقام والـده أحسن قيام ، ثم رحـل وهـ و السابعـة عشرة من سنيـه إلى سنغافـورا والبلاد المجاورة فاشتغل هنـاك بـالتجـارة ــ

<sup>(</sup>١) السيد محمد بن عقيل ركن من أركان النهضة الإصلاحية وعلم من أعلام الشريعة الإسلامية وقطب من أقطاب السادة العلوية ، عاش زهاء سبعين عاماً قضى جلها في العلم والعمل ، والدعوة إلى الحق والجهر بالصدق ، مع ما حباه الله به من خلق زاهر ، وأدب باهر ، وقلب طاهر .

ولقد التقيت به مراراً وتعرفت عليه ، فرأيته ثمرة ناضجة من ثمار الثقافة العربية ، تثقف في علوم الدين واللغة ثقافة محيطة شاملة ، وشارك المصلحين في إيقاظ النهضة الفكرية الدينية وعمل مع العاملين في نصرة الحق والإنتصار لأهل البيت النبوي الطاهر عليهم السلام ، وفي الحق أنه فذ في مواهبه ، موهوب فيما ألف وكتب .

وقد يوجد في الناس من ينكر علينا هذا التناقض! فأني سجلت على نفسي أني لم أتعرف عليه ولا التقيت معه ، ثم ادعيت أني عرفته والتقيت معه! ولا شك بأن هذا الإنكار إنما يرجع في غالب الأحيان إلى ما تهيأ لهؤلاء من تفكير بسيط لا يتجاوز مد العين الباصرة ، ويعجزون إذا حاولوا أن يطلقوا الفكر ويحلوا قيوده ويفتحوا له باب القفص لئلا يبقى الفكر يضطرب في أضيق مكانٍ ، يعجزون عن أن يصلوا بتفكيرهم إلى أكثر مما تقع عليه حاسة البصر فقط . .

وأفلح ، وأول مؤلفاته كتاب النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ظهر بها فضله لـدى
 المنصفين ، ثم ألف كتباً كثيرة كلها من خيرة ما ألف كالعتب الجميل على أهل الجرح والتعديل وغيره .

وآخر كتاب لـه ـ وهو كتـاب جليل جـداً ـ كتاب ثمـرات المطالعـة يبلغ زهاء ثمـانيـة آلاف صفحة ، وكان شرع في مصر بطبع الجزء الأول منه

ومن أجلُ أساتذته المرحوم المقدس السيد أبو بكر بن شهاب . وللفقيد رحلات كثيرة في سبيل الدين والعلم والتجارة ، ولم يكن المال لديه سوى أداة لقضاء الحاجة للذلك كان ينفق ما جمعه وهو غير قليل في سبيل البر والإحسان . حج ثلاث مرات وزار العراق وسورية ومصر خاصة عدة مرات ، كما زار الهند واليابان والصين وغيرها من الاقطار الشرقية ، وزار كثيراً من عواصم أوروبا لا سيما باريس وحضر معرضها الكبير ، وخطب مناك واجتمع بكثير من المستشرقين وله معهم مساجلات ومحاورات لطيفة ، وكان يكتب أحياناً في الصحف فكتب في المؤيد والمقطم والأهرام والعرفان ولما زار إمام اليمن أكرم مثواه وحمله من الحديدة إلى صنعاء في طائرة وخصص لمه مكاناً خاصاً في جانب ضرفته وأبقاه في كنفه شهرين كاملين ، وقد توفي الفقيد سنة ١٣٥٠ هد في المكلا باليمن وقد عطلت المحاكم في اليمن لوفاته وسارت العساكر في جنازته منكسة الأعلام . (عن مجلة العرفان \_ صيدا ) .

إنك لتمر في السوق والمراكز العمومية فيقع بصرك على العشرات لا بل على المئات وعشرات المئات فلا يلفت نظرك واحد منهم ولا تلفت أنت نظر واحد منهم ، ولكنك تذهب إلى الوراقين سباعة الكتب والمكتبات العامة فتجلس إلى العلماء من فلاسفة وفقهاء ومنصوفة وحكماء ووعاظ وأدباء وساسة وشعراء فتجادلهم وتفلجهم بالحجة حيناً ويفلجونك ، أنت صامت وهم صامتون ، أنت متكلم وهم متكلمون ، وفي ظل هذا النقاش الصامت تعسرف عليهم وتلتقي بهم فتكون منهم على أوثق ما يكون من الصاحلات ، وليست الصلة بالأجسام مما تستريح إليها جميع النفوس ، ولكن صلة النفس بالنفس هي التي الأذواق وتلتذ بها جميع النفوس ، ولكن صلة النفس من ألوان المعاني من كل بديع وكل دقيق .

\* \* \*

أنا لم أشاهد السيد محمد بن عقيل ولم أتعرف عليه بالمشاهدة ولكن في المكتبة تعرفت عليه واجتمعت مع هذا الرجل ، الكبير في أدبه ، الواسع في اطلاعه ، الصريح في أنصافه . في المكتبة عرفته وساجلته في الحديث ، وفي المكتبة يتعرف عليه كل من لا يعرف ويريد أن يتعرف عليه ، وفي المكتبة يستطيع القارىء أن يتعرف على العلماء ، والفلاسفة والحكماء ، والأدباء والشعراء ، والمؤرخين والمحدثين ، بل يجتمع مع الأنبياء والمرسلين ، وإن كانوا جميعاً قد غيبتهم الأرض وأكلت لحومهم ونخرت عظامهم .

وأنا أيضاً ألتقي معك يا قارئي هنا وإن كنت أنا في شرق الأرض وأنت في غربها .

وبعد ـ فلا أظن أن أحداً يجادلني إذا ما قلت أني التقيت مع الشريف محمد بن عقيل ولم أره ، وتعرفت عليه ولم أشاهده ، لأن الكتاب عنوان مؤلفه ويعطي صورة عنه تسير مع الأجيال ما دام الكتاب موجوداً يقرأ ويتعرف عليه كل من يقرأ كتابه ، ولا أريد الكلية المنطقية المسورة بكل ، ولكنه في الكثير الغالب ، وإنما أقيده بالغالب ، لأن في طبقات القارئين من لا يأخذ صورة عن المؤلفين عند قراءة كتبهم ، وإنما يخرج من الكتاب كما دخل ، وكلما فعله أنه إجتاز قطعة من الزمن لاهياً عن آلامها لا أكثر ولا أقل .

\* \* \*

ولسنا نريد في هذه الكلمة القصيرة أن نقدم المؤلف إلى جمهرة القراء وإنما كتابه هذا ومؤلفاته الأخرى(١) ، هي التي تقدمه علامة باحث. وكذلك لا نريد أن نقدم إلى القراء كتابه ـ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ـ فإن الكتاب يقدم نفسه بنفسه دون أن يحتاج إلى أحد بقدمه .

وكذلك لا نجد متسعاً لتقديم الكتاب والمؤلف ، لأن الكتاب اشتمل على صفحة علمية أنيقة جميلة ، والمؤلف بلغ أقصى ما أراد في الجهة التي اختار الكتابة فيها ، فلم يبق مجال للنقد ، ولا ثمة نقص يحتاج إلى التعليق ، وكل من المؤلف والكتاب غني عن الثناء والمدح والجزاء موكول إلى الله عز وجل .

ويقف الباحث في هذا الكتاب وفي سائم مؤلفاته التي رأيناها على أراء سديدة محكمة في نقد الحوادث لم تعرف لغيره من قبله ،

 <sup>(</sup>١) رأينا منها كتاب تقوية الإيمان وكتاب العتب الجميل في الجرح والتعديل وفصل الحاكم في النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم .

وعلى ما يبدو لنا، أن المؤلف وقف أمام الميزان ـ في كل تـ آليف ـ مجرداً عن كل شيء إلا كتاب الله المجيد ، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة .

وإذن كل ما أريده الآن أن أتحدّث إلى القارىء ببضعة سطور عن إنصاف هذا المؤلف في خلعه الثوب الذي لبسه غيره ممن تقدم عليه فأحترم كل من شاهد النبي وصاحبه حتى لو كان معاوية وأباه ومروان وأباه وبسر ابن أرطاة وعمران بن حطان وأضراب هؤلاء.

\* \* \*

يعرف المتصلون بعلمي الرجال والجرح والتعديل أن صراعاً عنيفاً بين الطائفتين الكبيرتين من المسلمين أهل السنة والشيعة حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واستطاعت العقيدة والسياسة أن يلعبا دوراً مهماً في هذا النزاع الحاد بين الطائفتين ، واستمر النزاع يشق طريقه بين الحديد والنار إلى الأجيال ، يستمد قوته من العقيدة لاغياً كل إعتبار من الإعتبارات الأخرى ، وحال دون التعاون بين المسلمين ، وتأخر الإسلام بسبب هذا الصراع ، حتى أوشك النزاع أن يقضى عليه .

أجل، إنقسم المسلمون إلى قسمين: قسم ألبس صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوباً من القداسة الغير المحدودة بحد ولا يمكن أن تتناولها يد، ولا يمكن للعقول أن تحوم حولها في لحظة من اللحظات ولا في حال من الأحوال، وهؤلاء اعتبروا أن الصحبة لا يمكن أن تنتج إلا ما يصح أن يكون، وهي وحدها كافية لتبديل آثار البيئة والوراثة، وهي قادرة على تحويل النفوس الشريرة إلى نفوس صالحة فحكموا على جميعهم بالطهر والقداسة!...

وقسم من المسلمين لم يعتبر الصحبة إلا شرفاً يغبط عليه الصحابي فقط وأما القداسة والطهر فأمران خارجان عن الصحبة ومرجعهما واقع الأمر في كل صحابي فمن عمل منهم صالحاً واتقى الله سبحانه حق تقاته وعمل بأوامر الله ورسوله ولم يقترف إثماً من قتل وظلم واعتداء فذلك هو الصحابي الواجب علينا تقديسه وإكباره ، وأما من آقترف شيئاً من إثم فليست الصحبة حارسة له وهو كغيره من المسلمين الذين يلقون آثاماً.

وعند هذا القسم من المسلمين الصحبة وتقوى الله يتعاونان على قداسة الصحابي وطهره ، وإذن لا بد لهذا القسم أن يأخذ الغربال فيغربل ويأخذ مبضعة الطبيب فيشرح . وهكذا فعل هذا القسم ، غربل بإنصاف ما وسعه أن يغربل ولم يبال بصيحات المرجفين ؛ وليس من موضوعنا أن نتحدث هنا عن مصايسر هذه الغربلة فقد استطاعوا أن يذودوا عن آرائهم ببراهين قاطعة .

والمؤلف لم يسلك سبيل قومه فلم يخلع على سائر الصحابة ثوب القدس والطهارة واستطاع أن ينزع ذلك الكابوس عن عقله فأشفق على صحب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عن أن يدنسهم فيدس فيهم من يلوث شرف الصحبة . فاستمع إليه يقول :

« والصحابة الذين يصدق عليهم التعريف المخترع الحادث وتحوي المعاجم أسماء كثير منهم قسمان: قسم أخلص في الإيمان وأحسن الصحبة ووفى بالحق فهو محمود ممدوح أهل للثناء والتعظيم والإحترام من كل مسلم ، وقسم نافق وأساء الصحبة وخان وغدر وهو مذموم عند كل مصنف . ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب البخنة عن الفائزون ﴾(١) ، ﴿ أم نجعل الذين آمنوا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: آية ٢٠ .

وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض (١٠) الآية » وأسمعه أيضاً يقول :

« إن صحبة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم شرف عظيم . . ومرتبة سامية ، ومنزلة عالية ، وأصحابه صلى الله عليه وآله متفاوتون في فضلها وشرفها بقدر ما أحسنوا فيها . وإذا عصي أحد منهم وحاد الله ورسوله وارتكب الكبائر وأصر على معصيته فقد ترك ما أوجب له المحبة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محاباة ولا مداهنة في عداوة من الله وعصيانه . ومن الغباوة إن لم تقل من العناد إهدار كل كبيرة وموبقة بدعوى حرمة الصحبة . لا شك أن للصحبة حرمة عظيمة وشأناً فخماً . . ولكن مقيد بما قدمنا » .

تحس وأنت تقرأ هذا أن المؤلف يرى أن الصحبة لا تمتد إلا إلى أفراد مخصوصين من أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، وأن أثر الصحبة وشرفها لا يكون بارزاً إلا في الرجال الذين أخلصوا في إيمانهم وأحسنوا ووفوا بما عاهدوا الله عليه وهم قليلون أولئك هم الذين فازوا بالقدس والطهر ، وأولئك هم الأصحاب حقّاً وفازوا بشرف الصحبة ( رضى الله عنهم ورضوا عنه )

وكم كنت أود لو أن المؤلف توسع في حديثه واتسع غرباله لجميع الصحابة وهذا الذي نأخذه على المؤلف فقد تساهل هنا وكان حق له أن لا يتساهل ، وكل حق له أن يعمل على تنقية الصحابة ولكن أظن أن قلمه لم يكن ليقوى على تحمل هذه المسؤولية العظمى ؛ ولعل في الغربلة التامة ما يحرجه ولكن . . ولكن الحقيقة لا تعرف المراعاة .

<sup>(</sup>١) سورة ص : آية ٢٨ .

وليس بإمكان هذا التقديم أن يتسع للكلام في هذا الموضوع المتباعد الأطراف فأنه يحتاج إلى عشرات المئات من الصحائف.

ومهما يكن من شيء فإن الكتاب آستوفى موضوعه حق الإستيفاء ، ولا ينافيه إن أخذنا عليه أنه لم يعط المسألة حقها من جميع نواحيها ليكون الكتاب عامًا شاملًا ، والمصنف منفرد عن قومه بطريقه ، منصف في ما أراد أن يكتب فيه ما شاء له الإنصاف ، عادل ما شاء له العدل ، ولا نفهم إنصافه وعدله إلّا إذا درسنا معه المقياس الذي اتخذه وسيلة للوصول إلى الحق في بحثه وإذا أعرض المعرضون عن هذا المقياس وأبوا إلّا أن تكون الصحبة وحدها هي المقياس فقد ضاعت الحقيقة .

وأختم كلمتي هذه راجعاً إلى ما ذكرته آنفاً فأقول: لو أن المؤلف سار مع المقايس والمعايير التي سار عليها في مؤلفه هذا مع جميع الصحابة ليكون بحثه أتم وأشمل ولكن له عذره عندنا فلعله لم يرد أن يعرض في كتابه نقداً له تفاصيله وله آفاته ، فإذن لا بد له أن يقف عند هذه النقطة الحساسة فقط

وأحسب أننا بعد التسليم له بهذا لسنا في حاجمة إلى أن نناقشه فيما لم يرده أو أراده ولكن لم تسمح له به ظروفه والبيئة التي يعيش فيها .



# بسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم

## الخطبة والسبب الداعي إلى جمع الرسالة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وأصحابه الراشدين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد فإنى قد اطلعت على سؤال صورته:

سيدي قال لي أحد العلماء : إنَّ من يلعن معاوية أقبل خطراً

ممّن يترضى عنه ، فهل هو مصيب في ذلك أم مخطىء أفيدونا ؟

وقد أجابه أحد العلماء بأنه مخطىء بلا شبهة ، وأطال في جوابه من الإستدلال والنقل بما لا تقوم به الحجة وحيث أني أرى الحق مع العالم الأول ، وأرى أن هذا المجيب قد استعجل في أمر كان له فيه أناة لم يسعني إلا أن أكتب هنا ما علمته وتحققته في هذه المسألة هربا من الوعيد الوارد في قول الله تعالى : ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ﴾(١) وفي قوله عز وجل : ﴿ إن الذين يكتمون ما

البقرة : الآية ١٥٩ ـ ١٦٠ .

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ه<sup>(۱)</sup> وفي قوله جل وعلا : ﴿ وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتُبيّنته للناس ولا تكتمونه ه<sup>(۱)</sup> وفي قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : « من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة لجاماً من نار »<sup>(۱)</sup> إلى غير ذلك .

وأرجو أن يعيد ذلك المجيب الفاضل النظر فيما قاله ، إذ لا ريب في أن الحق ضالته وضالتي ، وقد استحسنت أن آتي على المسألة بحذافيرها ، وأبين أدلتها وما يتفرع عنها في هذه العجالة ، وسيأتي في مطاوي فصولها ما هو كالجواب على أدلة ذلك العالم الفاضل .

وها أنا شارع بعون الله في تحليل المسألة المسؤول عنها ، وتقرير حكمها تقريراً واضحاً يهتدي به إن شاء الله من اطرح التعصب الذميم جانباً ، ويستبصر به من كان في معرفة الحق راغباً ، ويجد به المنصف ضالته المنشودة ، ويظفر منه الطالب بطلبته المفقودة . فأقول :

### لعن معاوية من الإثم أم لا ؟

إعلم وفقني الله وإياك أن الخطر هنو الإشتراف على الهلاك ، وهو هنا : الإثم الموجب للعقاب ، واللعن هو الطرد والإبعاد ، ولعنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الأية ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : ح ١٠ ص ٢١٧ ح ( ٢٩١٤٩ ) طبع مؤسَّسة الرسالة .

الله طرده وأبعده ، والدعاء به على المسلم ممنوع إلا من اتصف بصفة استحق بها ذلك ، وسنورد فيما بعد كثيراً منها جاء به الكتاب والسنة .

فينبغي لنا الآن أن نعرف أن لعن معاوية هل هو من الإثم الذي يحصل بارتكابه الخطر على اللاعن كما ذكر في السؤال أم لا؟ وأن الترضي عن معاوية وتسويده المستعملين شعاراً للتعظيم ، كما يُترضى عن الشيخين وغيرهما من الأكابر عند ذكره موجب للإثم المحصل للخطر أم لا ؟ وليس لنا أن نحكم في شيء منهما إلا بعدليل ، لأن الحكم بغير دليل تحكم في دين الله والعياذ بالله تعالى . قال الله تعالى : ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ﴾ (١) ولا دليل إلا فيما جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله من كتاب أو سنّة أو إجماع صحيح ، مستند إلى الكتاب أو السنة أو قياس صحيح ، مستنبط من أحدهما . وكل دليل لا يرجع إلى ما تقدم فمردود لا يعتد به ، مضروب به في وجه صاحبة كائناً من كان .

وإذا استقرينا أدلة جواز لعن معاوية الآتية من الكتاب والسنة مع ما يتعلق بها ويفسرها من فعل أكابر الصحابة وأهل البيت الطاهر ، وجدناها أقوى بكثير من أدلة جواز تعظيمه بالترضي عنه وتسويده ، كما تُسوَّد الأكابر ويترضَّى عنهم من الأدلة على جواز تعظيمه والترضي عنه في الحقيقة ، وإنما هي تمحلات وتأويلات ، ستعرفها مما يأتي ، ومنها : يعلم أن الإشراف على الهلاك بلعن معاوية أقل منه بالترضي عنه وتسويده ، بل لا خطر في لعنه أصلاً وإليك التفصيل :

<sup>(</sup>١) سورة النحل : آية ١١٦ .

### المسلمون في معاوية ثلاث فرق:

فنقول: المسلمون في كبير الفئة الباغية ورئيس النواصب معاوية ثلاث فرق:

فرقة حكموا بفسقه ، وأوجبوا بغضه في الله ، وأجازوا لعنه ، ومنعوا من تسويده والترضي عنه تعظيماً له وإجلالاً ، وهم أهل الحق والهدى ورئيسهم الأكبر يعسوب الدين (١) وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (٢) .

وفرقة ثانية آنست من الحق جانباً ، وأدركت من شعاع الحقيقة وميضاً ، وعرفت معاوية وفظاعة شأنه ، وعظيم طغيانه ، وفاحش عصيانه ، ولكن قامت لديهم شبه زخرفها متقدموهم ، ونمقها سابقوهم ، فأحجموا بسببها عن تفسيقه وإعلان بغضه ، ولم يجيزوا لأنفسهم ما أجازته الفرقة الأولى ، زاعمين أن السلامة في المسالمة والنجاة في الإحتياط ، وجمدوا على ذلك ، وقعدوا عن الإجتهاد والبحث في إحقاق الحق وإبطال الباطل ، وهذه الفرقة المرجولها إن شاء الله الرجوع إلى الصواب ، والتنكب عن مسالك الخطأ إذا انقشع بالبحث غبار الشبه التي قامت لديهم ، وأزيح ستار التمويه الملتبس عليهم ، لا سيما إذا استحضروا قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فلا وربك عليهم ، لا سيما إذا استحضوا قيل الله تبارك وتعالى : ﴿ فلا وربك حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾(٣) .

وفرقة ثالثة أطروه بما ليس فيه وألبسوه غير لباسه ، ووضعوا الأحاديث في فضله وانتحلوا له المناقب ، وبدلوا سيئاته حسنات ،

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة للمحب الطبراني: ح ٢ ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ٩٠ .

<sup>· (</sup>٣) سورة النساء : الآية ٦٥ .

ويريدون أن يرفعوا له في الدين علماً وضعه الله ، ويحاولون أن ينصبوا لـه من الحق لواء نكسـه الله ، عنـاداً للحق ومغـالاة في التعصب ، لا يلتفتون إلى دليل ، ولا يقبلون حجة يدفعون المتواتر في شأنه بالتأويل ، ويقابلون الأحاد بالتضعيف ، ليزهقوا روح الحق ، وينعشـوا روح الباطل ، ولهم أتباع وأذناب منتشرون في نواحي الأرض مـلأوا البقاع نعيقاً ، وأفعموا اليفاع(١) نهيقاً ، لا تجد لـديهم عند البحث إلاّ الصخب والسباب، والنفسور عن سماع الحق والتعصب الصمرف لمقلديهم ﴿ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولتك هم الطالمون ﴾(٢)وهؤلاء لا كلام لنا معهم ، ولا إلتفات إلى هـذرهم وهذيانهم ، ولا إعتبار بخلافهم ، ولا نظر إلى تمحلهم وانتحالهم ، ولا طمع في هدايتهم ، في آذانهم وقر عن سماع الحق ، وعلى أبصارهم غشاوة عن نور الهدى ﴿ أُرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلًا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلّا كَالْمُنْعَامُ بِسُلُ أَصْلُ سَبِيلًا ﴾(٣) وليس جوابهم إلا إهانتهم بالإعراض عنهم ، والسكوت عند كلامهم ، فإنما هم فئة الشقاق والعناد وعبيد العصبية والهوى ﴿ أَن يَتِبعُونَ إِلَّا النَّظِن ومَا تَهُوى الأَنفُس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾(٤) ﴿ يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون (٥).

<sup>(</sup>١) اليفاع: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآيات ٤٨ ـ ٤٩ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : الآية ٤٣ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٥)سورة المجادلة : آية ١٨ .

### تقسيم الكلام إلى مقامين

وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله ، لما سئل عن معاوية أن قوماً أبغضوا علياً فتطلبوا له عيباً فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل قد ناصبه العداوة فأطروه كيداً لعلي ، ومن حيث أنه لا غرض لنا في الكلام مع هذه الفرقة فلنجعل الكلام هنا في مقامين :

#### المقام الأول:

في إيراد نبذة من أدلة الفرقة الأولى على جواز لعنه ووجـوب بغضه وذكر ما يناسب ذلك من فعل أكابر الصحابة وأفاضل أهـل البيت الطاهر وأجلة التابعين .

#### المقام الثاني:

في بيان فساد الشبه التي توقفت بها الفرقة الثانية عن استباحة لعنه وإعلان بغضه كما سترى ذلك موضحاً إن شاء الله .

## مقدمة في حقيقة اللعن وأنواعه

ولنقدم ها هنا على ذلك كله بيان حقيقة اللعن ، وتفاوت مراتبه باختلاف موجباته ، فاللعن لغة الطرد والإبعاد ، قال المجد في القاموس : لعنه كمنعه : طرده وأبعده فهو لعين وملعون ، وقال فيه : أبعده الله نحّاه عن الخير ولعنه ، وفيه أيضاً الطرد ويحرك الإبعاد(١) انتهى .

ويفهم من هذا: أن اللعنَ والطردَ والإبعاد مترادفة ، أو متقاربة جداً ، وهو ظاهر ، ثم هذا الطرد والإبعاد لا يختص بوقوعه على الكفار فقط ، كما زعم ذلك طائفة من العلماء ، لأن الله سبحانه وتعالى لعن كثيراً من أهل الذنوب التي ليست من المكفرات ، وقد لعن الله تعالى القاذفين للمحصنات الغافلات المؤمنات في قوله تعالى : ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ (٢) وأفضل وأعف من قذف منهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، ومن قاذفيها حسان بن ثابت ، وهو

<sup>(</sup>١) القاموس : ص ١٥٨٨ مادَّة ( لعن ) طبع مؤسَّسة الرسالة .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٢٣ .

من قد علمت ، ومسطح بن أثاثة وهو بدري ، وقد حدَّهما النبي صلي الله عليه وآله وسلم (٣) ، ولو كان اللعن من الله أو من رسوله مدخلا للمسلم في زمرة الكفار لكان الواجب على القاذف القتل لا الحد ، وقد لعن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كثيراً من مرتكبي الصغائر التي لا توجب حداً ولا تعزيراً كلعنه الواشمة والمستوشمة وزوارات القبور (٤) ويظهر من ذلك جلياً أن من اللعن ما هو مغلظ وشديد كاللعن بسبب الكفر والنفاق والكبائر من الذنوب ، كقتل المؤمن تعمداً بغير حق ، ومنه ما هو أخف من ذلك بمراتب كلعن الواشمة ونحوها ، ومنه ما بين ذلك ، ومنه ما ترفعه التوبة ، ومنه ما يرفعه الحد ، كما دلت على جميع ذلك الآيات والأحاديث فهو لعن دون لعن وطرد دون طرد وإبعاد دون إبعاد .

ورب مبعد من درجة عالية إلى دونها هي قرب بالنسبة إلى مبعد آخر إذا ارتقى إليها ، وكل ذلك بحسب عظم الموجب وصغره فلا يذهب عن بالك ما ذكرناه ، وإنما قدمنا ذلك لئلا يندفع بعض المتسرعين إلى الإعتراض قبل أن يستحضر الحقيقة في ذهنه اغتراراً بالقول السابق عن بعض العلماء : إن اللعن ملازم للكفر مع أن الحق خلافه ، والله الهادي إلى الصواب .

## مهمة في أن ما أوردوه من كلام العلماء ليس للإستدلال

إعلم أنك ستجد في هذه الرسالة كثيراً من أقوال العلماء موافقاً ومخالفاً فليكن منك على بال أننا لم نذكر شيئاً منها للإستدلال بمجرده ، وإنما هو تفسير وإظهار لمعنى الكتاب والسنة ، فتحصل به

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام : ح ٣ ص ٣١٥ . طبع دار إحياء التراث العربي .

<sup>(</sup>۲) كنز العمال : ح ١٦ ص ٣٨٨ ح ( ٤٥٠٣٩ ) ح ١٦ ص ٣٨٥ ح ( ٣٥٠٢٣ ) .

غلبة الظن في الموافق والتنبيه على الخطأ فيما علمنا في المخالف ، فيزيده الطالب بحثاً وتدقيقاً ، وما نقلناه عن أهل المغازي والتاريخ فهو كذلك ، وأكثره متواتر معنى ، لا يرتاب في وقوعه إلا من لا إطلاع له عليها ، أو من جحده مكابرة ، ومع ذلك فأنا لم نورده إحتجاجاً به ، بل تمهيداً وبياناً ، لإنطباق الحجج الشرعية على ما وردت به فيه . وبالجملة فلا حجة إلا الكتاب والسنة والله أعلم .

### المقام الأول في أدلة القائلين بجواز لعنة

في ذكر نبذة من أدلة الفرقة القائلة بجواز لعن معاوية ووجوب بغضه في الله ، وما يناسب ذلك من ذكر بوائقه المثبتة فسوقه وبغيه وجرأته على الله ، وانتهاكه حرماته ، مما يدخله تحت عمومات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتضمنة للعن فاعليها ، والمشتملة على الموعيد الشديد لمرتكبيها .

#### الآيات القرآنية

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين:

﴿ فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾(١) وقال تبارك وتعالى : ﴿ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً ﴾(٢) وقال تعالى : ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سواء الدار ﴾(٣) وقال جل جلاله ﴿ فأذَّن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ﴾(٤) وقال تعالى : ﴿ لعن الذين

<sup>(</sup>١) سورة محمَّد : الآية ٢٢ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : الآية ٤٤ .

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون في (۱) وقال تعالى شأنه: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمًداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً في (۲) وقال تعالى: ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرِّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ممًا ذُكروا به في (۳) وقال جل جلاله: ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار في (٤) وقال عز وجل: ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين في (٥) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ومن أظلم ممن آفترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين في (١).

فقد لعن الله جلت عظمته في هذه الآيات المفسدين في الأرض والقاطعين أرحامهم ، ولعن المؤذين لله ورسوله ، ولعن الطالمين مكرراً ، ولعن المعتدين والذين لا يتناهون عن المنكر ، ولعن من قتل مؤمناً متعمداً ، ولعن من نقض الميثاق ، ولعن الأئمة الداعين إلى النار ، ولعن الكاذبين على ربهم .

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث حدثاً أو

١١) سورة المائلة : الآية ٧٨ ـ ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ; الآيه ٤١ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود : الآية ١٨ .

آوى محدثاً(١) ، ولعن من ضار(٢) بمسلم أو مكر به(٣) ، ولعن من سب أصحابه(٤) ، ولعن من غير منار أصحابه(٤) ، ولعن الراشي والمرتشي والرائش(٥) ، ولعن من غير منار الأرض(١) ، ولعن السارق(٧) ، ولعن شارب الخمر ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه(٨) .

وقال من يلعن عهاراً لعنه الله(٩) ، ولعن من ولي من أمر المسلمين شبيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة(١١) ، ولعن من أخاف أهل المدينة ظلماً(١١) .

وأي صفة من هذه الصفات لم يتلبس بها ذلك الطاغية ، حتى يفلت من دخوله تحت عمومها ، والعمل بما جاء في كتاب الله تعالى ، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطلوب ومشروع .

قال الله تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (١٢) الآية وكذا التأسي بالملائكة لأنهم معصومون .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ج ۱ ص ۱۲٦،۱۱۹ . طبع مصر ۱۳۱۳ .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال : ج ٣ ص ٤٥٥ ح ( ٧٨٢١) .

<sup>(</sup>٣) ن . م والصفحة ح ( ٧٨٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال: ح١١ ص ٥٣٥ ح ( ٣٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) ن . م ح ٦ ص ١١٣ ح (١٥٠٧٩) ، (١٥٠٨٠) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد: ج ١ ص ١١٨ ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>۷) کنز العمال : ح ٥ ص ٣٨١ ح ( ١٣٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٨) كشز العمال : ح ٥ ص ٣٤٨ ح (١٣١٧٧) ، (١٣٢٥٧) .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم: ح ٣ ص ٣٩٠، ٣٩١.

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال: ح ٦ ح ( ١٤٧٤٩ ) .

<sup>(</sup>١١) مصنف السنعاني : ح ٩ ص ( ٢٦٣ ، ٢٦٥ ) بـاب : من أخـاف أهـل المـــدينــة ، فيض القدير ح ٦ ص ٤٠ ، وفاء الوفاء ص ٣١ .

<sup>(</sup>١٢) سورة الأحزاب: الآية ٢١ .

#### قد لعن معاوية مسمى وضمنا كثيرون

وقد لعن معاوية مُسمى وضمناً كثيرون تقريراً وتفسيراً لما جاء عن الله ورسوله وأكبرُهم وإمامهم وأحقُهم بالإهتداء بهديه ، والإقتداء بفعله من جعل الله الحق دائراً معه حيث دار(۱) باب مدينة علم الرسول(۲) سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب(۱) الدين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فقد كان إذا صلى الغداة يقنت فيقول : ( اللهم إلعن معاوية وعمرواً وأبا الأعور وحبيباً وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن يزيد والوليد ) نقله ابن الأثير وغيره(٤) وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قنت في الوتر فدعا على ناس وعلى أشياعهم(۱) ، وأخرج أبن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل قال صليت مع علي صلاة الغداة فقنت فقال في قنوته : ( اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص وأشياعه وأبي الأعور السلمي بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص وأشياعه وأبي الأعور السلمي وأشياعه وعبد الله بن قيس وأشياعه )(۱) قلت : وأيو الأعور السلمي هذا هو من أنصار معاوية وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

فقد أخرج أبو نعيم بسنده قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآلــه

<sup>(</sup>١) ترجمة أمير المؤمنين لإبن عساكر ، ( ١٥١ ـ ١٦١ ) تحقيق الشيخ المحمودي .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٢ ، ميزان الإعتدال: ج ١ ص ١٩٣ ، لسان الميزان: ج ١ ص ٤٣٦ ، كفاية الطالب للكنجي: ص ٩٩ ، الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ٣ ص ١١٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) مثاقب المخوارزمي : ٦٢ ، جامع الصغير للمناوي الشنافعي ٢٥٠ ، ذخائر العقبى للمحب
الطبري ٥٦ ، فرائد السمطين للجويش ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال: ج ٨ ح ( ٢١٩٨٩ )، الكامل: ج ٣ ص ٣٣٣ ، البطبري: ج ٥ ص ٧١٠ ، وفي المصادر: الضحاك بن قيس وليس الضحاك بن يزيد كما يذكر المؤلف . (١٠٠٠) ١٠٠٠ ما اختلاف يسير في اللفظ .

وسلم فقـال: اللهم العن رعلا وذكـوان وعصية عصت الله ورسـوله، والعن أبا الأعور السلمى(١).

وأخرج ابن جريـر عن ابن عبـاس رضي الله عنهمـا أنـه قـال : ( لعن الله فلاناً إنه كان ينهي عن التلبية في هذا اليـوم يعني يوم عـرفة لأنَّ علياً كان يلبي فيه )(٢) .

وأخرج عنه أيضاً أنه قال : (أن الشيطان يأتي ابن آدم فيقول دع التلبية وهلل وكبر ليحيى البدعة ويميت السنة )<٣> .

وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير قال : (أتيت ابن عباس بعرفة فقال : لعن الله فلاناً عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينة الحج يإنما زينة الحج التلبية )(3) . وجاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً فمختلف فيه لكن قوّاه الذهبي بقوله : أنه أحد الإثبات وما علمت فيه جرحاً أصلاً : (أن عمرو بن العاص صعد المنبر فوقع في علي ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة فقيل للحسن إصعد المنبر لترد عليهما فامتنع إلا أن يعطوه عهداً أنهم يصدقونه إن قال حقاً ويكذبونه إن قال باطلاً فأعطوه ذلك ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أنشدك الله يا عمرو ويا مغيرة أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن السائق والقائد .. هما أبو سفيان ومعاوية \_ أحدهما فلان ؟ قالا : بلى ، ثم قال : أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة ألم تعلما فلان ؟ قالا : بلى ، ثم قال : أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة ألم تعلما

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ج ۸ ص ح ( ۲۱۹۹۰) . أخرجه مسلم في كتباب المساجد ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نبزلت بالمسلمين نبازلة . ج ۱ ص ٤٦١ ح ( ۲۹۶ ) ، ( ۲۹۹ ) ، ( ۳۰۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد : ۲۱۷/۱ ، سنن النسائي ۲۰۳/ ، سنن البيهقي ۱۳۳/ ، كنز العمال :
 ج ٥ ص ١٥٢ ح ( ١٢٤٢٨ ) وقال أخرجه ابن جرير .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : عن ابن جريرج ٥ ص ١٥٢ ح ( ١٢٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ن . م ج ٥ ص ١٥٢ ح ( ١٢٤٣٠ ) .

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن عمرواً بكل قافية قالها لعنة ؟ فقالا: اللهم بلى ، ثم قال: أنشدك الله يا عمرو ويا معاوية ألم تعلما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن قوم هذا ؟ قالا: بلى ، قال الحسن فإني أحمد الله الذي جعلكم فيمن تبرأ من هذا \_ يعني علياً مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسببه قط وإنما كان يذكره بغاية الجلالة والعظمة ) ذكر هذا ابن حجر في تطهير الجنان .

ونقىل(١) ابن الأثير قال : « لما عزل معاوية سَمُرة عن ولاية البصرة قال سمرة : لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبداً  $x^{(1)}$  .

قلت : يقول العزيز الجبار : ﴿ إِنْ ذَلَـكُ لَحَقَ تَخَاصُمُ أَهُلُ النَّارِ ﴾(٣) .

وأخرج ابن عساكر عن قيس بن حازم قـال سمعت علي بن أبي طالب على منبر الكـوفة يقـول: ألا لعن الله الأفجرين من قـريش بني أمية وبني المغيرة (٤) .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد في الخلافة ؟ قالت: وما تعجبك من سلطان الله يؤتيه البر والفاجر وقد ملك فرعون مصر، إنتهى من الدرّ المنثور.

قلت : يشير كلام عائشة إلى ثلاثة أمور :

<sup>(</sup>١) تطهير الجنان واللسان ؛ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الكامل: ٣/٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ص : الأية ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال : ج ١١ ص ٣٦٣ ح (٣١٧٥٣) وقال أخرجه ( ابن عساكر ) .

الأول: دلالة مفهوم الصفة مخالفة أن معاوية ليس من أصحاب محمد.

الثاني: الإشارة بالمثال إلى فجور معاوية .

الشالث: تشبيهها معاوية بفرعون السذي بين الله حاله بقوله تعالى: ﴿ وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ﴾ (١).

### تنبيه : مع ابن المنير والغزالي لعن المعين

صوب ابن المنير والغيرالي رحمهما الله منع لعن الشخص المعين، وإن اتصف بما استحق به اللعن بما جاء في كتاب الله تعالى وحديث نبية عليه وعلى آله السلام، كلعن الله زيداً الشارب، وجوزا لعن غير المعين، كلعن الله السارق ونحوه، مستدلين بما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلًا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم . وزاد الغزالي أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافراً، حتى يتيقن موته على الكفر، وتبعهما كثير من متأخرى الفقهاء.

### الجواب عن ذلك وقول الكثيرين بخلافها

وقال كثير بجواز اللعن مطلقاً ، محتجين بأن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ٩٧ ـ ٩٨ .

عليه وآله وسلم لعن من يستحق اللعن كافراً كان أو مسلماً ، فيستوي المعين وغيره ، وأجابوا عن الحديث بأجوبة متعددة قال بعضهم : أن المنع في الحديث خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك ، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنته ، وإلى ذلك الإشارة بقوله في رواية أبي هريرة : « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم » .

وقال بعضهم: أن المنع مطلقاً في حق من أقيم عليه الحد، لأن الحد قد كفر هذا الذنب المذكور، والجواز مطلقاً في حق من لم يقم عليه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب من ذلك - أي الزنا والسرقة \_ شيئاً عوقب فهو كفارته.

وقال بعضهم : أن المنع مطلقاً في حق ذوي الزلة والجواز مطلقاً في حق المجاهرين .

واحتج البلقيني على جواز لعن المعيَّن بالحديث الـوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح والحديث في الصحيح إنتهى من فتح الباري(١).

قال النووي في الأذكار: وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم، وأشار الغزالي إلى تحريمه انتهى.

قال ابن حجر في الفتح : والأحاديث تدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له «كل بيمينك » فقال : لا أستطيع فقال : « لا استطعت » فيه دليل على جواز الدعاء

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ١٥ ص ( ٨٠ ـ ٨١) . ملخصاً .

على من خالف الحكم الشرعي ، ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعده ، انتهى (١).

## جواب أيضاً لجامع الرسالة

قلت كيف حمل ابن المنير والغزالي ومن تبعهما نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن لعن حمار المحب لله ولرسوله على منع التعيين والنهي في الحديث معلل بمحبة الله ورسوله واقع بعد إقامة الحد، ولا يفهم للتعيين وعدمه معنى من متن الحديث، مع أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعمل كثير من أصحابه وكثير من أكابر السلف بعدهم في مواطن كثيرة يخالف ما حملا عليه الحديث.

وأقوى حجة في مشروعية لعن المسلم المعيّن كتاب الله تعالى حيث قال في يمين الملاعن: ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ (٢) وقد حلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملاعن مكرراً ، وجعل ذلك شرعة باقية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة ، والتعيين هنا بضمير المتكلم أقوى من التعيين بالإسم العَلَم ، كما هو مذكور في محله من كتب العربية ، ولم يقل أحد من الأمة أصلاً بكفر الكاذب من المتلاعنين ، حتى يوجه قول الغزالي ومن تبعه أن اللعن بالتعيين لا يجوز إلا على الكافر ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشخاصاً سماهم وماتوا على الإسلام النبي سفيان ابن حرب وسهيل بن عمرو وعمرو بن العاص وأبي الأعور السلمي والحكم بن أبي العاص وابنه مروان وغيرهم ، ولعن كثير من أجلة الصحابة أناساً سموهم بأسمائهم كمعاوية وعمرو بن العاص

<sup>(</sup>۱) ن . م . ص ۸۱ . ملخصاً .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٧ .

وحبيب وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن ينيد وبسر بن أرطأة والسوليد وزياد والحجاج بن يسوسف وغيرهم ممن يعسر عدهم وسردهم ، وقد لعن حسان بن ثابت هنداً بنت عتبة وزوجها أبا سفيان وهو إذ ذاك يكافح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره ولم ينكر عليه بل أقره عليه . قال من أبيات له :

لعن الإلَّه وزوجها معها هند الهنود عنظيمة البنظر(١)

وقد لعن عمر بن الخطاب خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويره(٢) .

ولعن علي عليه السلام عبد الله بن الزبير يوم قتل عثمان إذ لم يدافع عنه (٣) .

وقد لعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابنه بلالا ثلاثاً كما ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم قال: (عن عبد الله بن هبيرة السبائي قال حدثنا بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه عبد الله ابن عمر قال يوماً: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد » فقلت: أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله ، فالتفت إلي وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله يمنعن وقام مغضباً ) انتهى (1) .

وصح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قبال : لعن الله عمرو بن

<sup>(</sup>١) الديوان : ١/٤٨١ طبع دار صادر .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج : ١٧٩/١ ، التكامل ٣٥٨/٣ ٣٥٩ ، الطبري ٢٤١/٣ . بالفاظه المختلفة ، وفي بعضها ( . . . وشتم محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزبير ) .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ; ٢/٤٥ .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله ج ١٦ ص ٤١٤ ح ( ٤٥١٧٤ ) .

عبيد \_ يعني الزاهد المشهور \_ وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله سمعت أبا حنيفة يقول لعن الله عمرو بن عبيد .

ونقل ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى بأسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قبال : قلت لأبي أن قوماً ينسبونا إلى تولي ينزيد فقبال : يا بني وهل يسولى يزيد أحد يؤمن بالله ولم لا نلعن من لعنه الله في كتابه ؟ فقال : في قوله تعالى : كتابه ؟ فقال : في قوله تعالى : في فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم في (١)فهل يكون فساد أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم في رجل لعنه الله في كتابه (٢)

ونقل البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد قال : (قال وكيع : على بشر المريسي لعنة الله يهودي أو نصراني ، فقال له رجل : كان أبوه أو جده نصرانياً قال وكيع : عليه وعلى أصحابه لعنة الله )(٣).

وقد لعن بكر بن حماد والقاضي أبو الطيب وأبو المظفر الأسفرائيني وكثير غيرهم عمران بن حطان في ردهم المشهور على أبياته التي امتدح بها أشقى الأخرين ابن ملجم لعنه الله(٤).

ولعن يحيى بن معين الحسين بن علي الكرابيسي الشافعي البغدادي كما ذكره في تهذيب التهذيب(٥) وما زال اللعن فاشياً بين

<sup>(</sup>١) سورة محمد : الأيات ٢٢ \_ ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) نقله ابن حجر في تطهير الجنان واللسان ص٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) خلق أفعال العباد ص ٢٠ و ( بشر ) في الأصل زائدة ) كما في المصدر ( يهودياً أو نصرانياً ) .

<sup>(</sup>٤) نور الأبصار للشبلنجي ( الأبيات ) .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب : ج ٢ ص ٣٦٠ رقم ( ٦٠٨ ) .

المسلمين إذا عرفوا من الإنسان معصية تقتضي لعنه. وإذا تتبعت كتب الحديث والسير والتاريخ وجدتها مشحونة بذلك ولهذا أقول لطالب التحقيق لا يهولنك ما تظافر هؤلاء عليه من منع التعيين مع أنه قد ورد عن نبيهم وكثير من أصحابه ومن أكابر السلف ما يخالفه فليفرخ روعك فإن الهدى هدى محمد وأصحابه.

العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نصب الخلاف جهالةً بين السرسول وبين قول فقيه

نعم عورض مطلق اللعن بأحاديث في منعه لا منع التعيين بخصوصه كقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: « ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان  $^{(1)}$ ، وكقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: « المؤمن لا يكون لعاناً  $^{(7)}$ ، وهذه وما شاكلها بلا ريب هي في لعن من لا يستحق اللعن وإلّا لم ينندفع التعارض فيحصل الخلاف في كلام الله وكلام رسوله وهما منزهان عن ذلك.

وسأزيدك أيضاحاً لتزداد اطمئناناً فقد أخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب عن حفصة رضي الله عنها قول رسول الله صلى الله عليمه وآله وسلم: « إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة » انتهى (٢).

نفى صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه أن يكون لعاناً من يـوم بعث وهو الصادق المعصـوم ، وقد ثبت أنـه لعن كثيراً بـالوصف ولعن كثيـراً بالعين ، ولا ريب في أن لعنـه إياهم كـان حقـاً ولـولا اختـلاف

<sup>(</sup>۱) كنز العمال : ج ۱ ص ۱٤٦ ح ( ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) ن ، م ، ج ۴ ص ٦١٥ ح (٨١٧٨) ،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ح ٥ ص ١٦٨ ، باب النهي عن لعن الدواب ح ٨٧ - ( ٢٥٩٩ ) ، كنز العمال : ج ٣ ص ٦١٥ ح ( ٨١٧٦ ) .

موضوع القضيتين لكان تناقضاً وهو ممتنع في كلامه صلّى الله عليه وآله وسلم قطعاً ، فتعين أن اللعن المنفي صدوره عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما كان عن غير استحقاق وأن اللعن اللذي ثبت وقوعه عنه عليه السلام وهو لعن من استحق اللعن ولزم أن يكون اللعن الذي نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أمته كما تقدم هو ما نفى صدوره عن نفسه لا ما فعله هو وهو الأسوة الحسنة للمؤمنين ، رزقنا الله الإتباع لسنته والإنقياد لما جاء به آمين .

## تتمة : إطالة الغزالي في منع اللعن مطلقاً والجواب عنه

أطال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين في منع اللعن مطلقاً فضلاً عن لعن شخص معين واسترسل في ذلك حتى قال: أن في لعن يزيد فضلاً عن أبيه خطراً على اللاعن ، بل منع أن يقال لعن الله قات الحسين بن علي عليهما السلام ، ثم قال: ففي لعن الأشخاص خطر ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره ، واستدل رحمه الله بعموم الأحاديث التي مرت بك في معارضة مطلق اللعن وأمثالها في المعنى (۱).

والغزالي كما علمت وعلم الكل إمام عظيم من علماء المسلمين ، ومحقق كامل من محققيهم ، ولنا به القدوة والأسوة الحسنة في سلوك طريقته واتباع إرشاداته غير أن الإنسان - إلا النبيين - وإن جل شأنه وعظم مقداره ليس بمعصوم من هفوة أو خطأ في اجتهاد ، ولا يجوز لمن عرف حقاً بأدلته الواضحة أن يقلد غيره وإن جل شأنه في خلاف ما عرفه من الحق ، ولو كان التقليد المحض في كل شيء مُجدٍ عند الله تعالى شيئاً لكان الإمام الغزالي من أولى من نقلده في

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين : ٣/١٢٥ . طبع دار المعرفة .

ذلك وحينئذٍ نقول ولا استحياء من الحق ولا هواة في الدين : إن هذه هفوة منه رحمه الله لا يجوز لنا الإعتماد عليها ، ولا اتباعه فيها ، ولو جاز الإستدلال بهفوات العلماء والأكابر لعظم الخطب وانقلب الحق ظهراً لبطن ، وقد مر بك قريباً ما يخالف مُدّعاه ممّا أوردناه من كلام الله تعالى ، وأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله ، ومن أقوال الأكابر من الصحابة والتابعين وكثير بعدهم فارجع إليه .

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد)(١) وقال صاحب الهداية سئل أبو حنيفة رحمه الله إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه ؟ قال: (اتركوا قولي بكتاب الله، قيل: إذا كان خبراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي بقول الصحابة فضلاً عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم) إنتهى.

#### قول الغزالي لعن الأشخاص خطر وجوابه

أمّا قول الغزالي رحمه الله: ففي لعن الأشخاص خطر، فمبني على جملة نهي النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن لعن حمار المحب لله ورسوله على النهي عن لعن المعين، وقد علمت مرجوحية هذا الحمل، بل فساده مما قدمناه، وأي خطر في لعن من استحق اللعن بما دل عليه كتاب الله وسئة رسوله، سواة كان بالشخص أو الوصف إذ الذات الواقع عليها اللعن بكل منهما واحدة.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين : ٢٧/١ . تحقيق محي الدين عبد الحميد .

# قوله لا خطر في السكوت حتى عن لعن إبليس مثلاً وجوابه

وأما قوله رحمه الله : ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلًا عن غيره ، فمسلِّم عند الكل لأن لعن أبليس وغيره ممن يستحق اللعن لم يكن من الفرائض التي افترضها الله على عباده حتى يكون تركها خطراً لكن تركه مفوت للتأسي بما جماء عن الله ورسولـه وملائكتـه في لعنهم من استحق اللعن والتاسي بهم مشروع، وهـو نـافلة من النوافل ، ولا خطر في ترك النافلة كما لو ترك الإنسان الترضي عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي ، بل لـو تـرك الأذان والإقـامـة وصـلاة التراويح ، مشلاً ، فلا خطر عليه في ذلك ، أما إذا تـرك لعن إبليس شَكَّاً في استحقاقه اللعن أو عناداً فهـو كـافـر ، لـرده المنصـوص في القران ومراغمته ، ومثله التارك لعن القاتل والشارب مثلاً شكًّا في استحقاقه ، أما التارك لغيـر الشك بـل للعصبية والهـوى فموكـول أمره إلى الله تعالى ، وهذه الجملة لـولم تكن صادرة عن هذا الإمـام العظيم ، لقلنا إن قائلها أراد بها المغالطة والمشاغبة ، ولكنا ننزهه عن ذلك ونجريها على ظاهرها وهذه المقالات من الإمام الغزالي جرأت كثيراً من أنصار معاوية على مقالات بشعة شنيعة فقال بعضهم : لـو أن يزيد باشر قتل الحسين بيده واستحله أيضاً لم يجز لعنه وقال آخر : لا أبالي أن أقول لـو اطلع مطلع على الغيب فعلم أن معـاوية مـات على غير الإسلام لما جاز لـه أن يلعنه ، وقـال ثالث : أن اللعن من السفـه المذموم ، مع أن كتاب الله تعالى وحديث رسـوله صلى الله عليــه وآله وسلم مشحونان بذلك ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

أما قول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: « لا تسبوا الأموات فأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا »(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

<sup>(</sup>۱) كنز العمال : ٦٠٨/٣ ح (١٤٧).

« لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء »(١) ، فقد قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار هو مخصوص بما جاء في حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عند ثنائهم بالخير والشر: «وجبت أنتم شهداء في أرضه » ، ولم ينكر عليهم قال : ولأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم ولا غيبة لفاسق ، والسب يكون في حق الكافر والمسلم أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم ، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك يصير من قبيل الشهادة عليه وقد يجب في بعض المواضع إنتهى (٢) . ثم قال : والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساويء الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم إنتهى (٣) ، والله الموفق للصواب .

#### ذكر نبذة من بوائق معاوية

ولنذكر هنا نبذة من بوائق معاوية العظيمة المدخلة في زمرة من استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله تعالى ، والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله ، والمستحل لحرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك لسنتي » أخرجه الترمذي عن عائشة وابن عساكر

<sup>(</sup>١) الطبراني الصغير: ٢١٢. طبع دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : ١٠٨/٤ ـ ١٠٩ . مكتبة دار التراث .

<sup>(</sup>٣) ن . م . والصفحة .

عن ابن عمر<sup>(١)</sup> .

قال: الحسن البصري رحمه الله: أربع خصال في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة منها لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقابا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه من بعده سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير ، وادعاؤه زياداً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقتله حجراً وأصحاب حجر ، ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر ، إنتهى بحروفه من الكامل (٢).

ولنقدم منها أم موبقاته وأعظمها شراً على المسلمين في الدنيا وأكثرها وبالاً عليه وعلى أشياعه في الآخرة ، وهي بغيه على الإمام الحق ومناصبة العداوة والبغضاء لمن عداوته لله ولرسول وبغضه نفاق كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتعددة (٣) التي لم يبق معها ريبة للمنصف في سوء حال معاوية وفساد نيته ، واستخفافه بالدين وجرأته على الله وعلى رسوله ، ثم نتبعها بما ثبت بالتواتر والنقل الصحيح من موبقاته العظيمة وفظائعه الجسيمة جازاه الله بما هو أهله ، والبغي كما في القاموس وغيره هو التعدي والظلم والعدول عن الحق والإستطالة في القاموس وغيره هو التعدي والظلم والعدول عن الحق والإستطالة والكذب وقال الآبي : البغي عرفاً الخروج عن طاعة الإمام مغالبة له ،

وقد بايع المسلمون علياً عليه السلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وفيهم أهل الحل والعقد من المهاجرين الأولين والأنصار وذوي

<sup>(</sup>١) الترمذي : ٤٥٧/٤ ، باب ١٧ ح ( ٢١٥٤ ) طبع المكتبة السورية .

<sup>(</sup>٢) الكامل: ١٨٧/٣ مع إختلاف يسير باللفظ.

<sup>(</sup>٣) المناقب لإبن المغزالي : ص ٥٠ ح (٧٣) ، المناقب للخوارزمي ٧٦ ، شرح النهج طبع مصر : ٢٢١/٢ وج ١٨ ص ٢٤ ، ذخائر العقبي ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط مادّة ( بغي ) .

السوابق وتأخر معاوية بأهل الشام وحبس عنده رسول علي كرم الله وجهه إليه مدة حتى انتهت وقعة الجمل ثم تستر عن بغيه بالطلب بدم عثمان ، وغر أهل الشام واستغواهم وكذب عليهم فأخبرهم أن عليا قتل عثمان وأقام لهم شهود الزور بذلك ، ونشر قميص عثمان على المنبر مخضباً بالدم حتى خرج علي عليه السلام إليه في أهل العراق وخرج هو بأهل الشام إلى أن التقيا بصفين وكان من أمر وقائعها ما هو مشروح في كتب السير والتواريخ ، وقتل في تلك الوقائع من المسلمين سبعون ألفاً ، خمسون ألفاً من أهل الشام وعشرون ألفاً من أهل العراق .

قال العلامة الزرقايي في نهج المسالك: (أتى على رضي الله عنه في أهل العراق في سبعين ألفاً فيهم تسعون بدرياً وسبعمائة من أهل بيعة الرضوان وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصار، وخرج معاوية في أهل الشام في خمسة وثمانين ألفاً ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان ابن بشير ومسلمة بن مخلد) إنتهى .

## كتاب معاوية إلى سعد ابن أبي وقاص وجوابه

وفي العقد الفريد عن أبي الحسن قال لم يبايع أهل الشام معاوية بالخلافة حين خرج وإنما بايعوا على الطلب بدم عثمان ، فلما كان من أمر الحكمين ما كان بايعوه بالخلافة ، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدعوه إلى القيام معه في دم عثمان : سلام عليك أما بعد ، فأن أحق الناس بنصرة عثمان أهل الشورى من قريش ، الذين أثبتوا حقه واختاروه على غيره ونصره طلحة والزبير وهما شريكاك في الأمر ، ونظيراك في الإسلام وخفت لذلك أم المؤمنين فلا تكره ما رضوا ولا ترد ما قالوا وإنما تريد أن نردها شورى بين المسلمين والسلام .

فأجابه سعد رضي الله عنه أما بعد ، فإن عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة فلم أجد أحداً أولى بها من صاحبه إلا باجتماعنا عليه غير أن علياً كان فيه ما فينا ولم يكن فينا ما فيه ، ولو لم يطلبها ولزم بيته لطلبته العرب ولو بأقصى اليمن ، وهذا الأمر قد كرهنا أوله وكرهنا آخره ، وأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما لكان خيراً لهما والله يغفر لأم المؤمنين ما أتت ، وهكذا أخرجه المحدث ابن قتيبة في كتاب الإمامة .

#### كتاب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة وجوابه

وكتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة أما بعد ، فإنما أنت يهودي ابن يهودي إن ظفر أحب الفريقين إليك قتلك، ونكل عزلك واستبدل بك ، وإن ظفر أبغض الفريقين إليك قتلك، ونكل بك ، وقد كان أبوك أوتر قوسه ، ورمى غرضه ، فأكثر الحز وأخطأ المفصل ، فخذله قومه ، وأدركه يومه ، ثم مات طريداً بحوران . فأجابه قيس : أما بعد فأنت وثني ابن وثني دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعاً لم يقدم إيمانك ولم يحدث نفاقك ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه والسلام (۱) ،

وفي ربيع الأبرار للزمخشري رحمه الله: (دعا معاوية قيس بن سعد بن عبادة إلى مفارقة على بن أبي طالب حين تفرقت الناس عنه فكتب إلى معاوية يا وثني ابن وثني تدعوني إلى مفارقة على بن أبي طالب ، والدخول في طاعتك ، وتخوفني بتفرق أصحابه عنه وانثيال الناس عليك وإجفالهم إليك ، فوالذي لا إله غيره لا سالمتك أبداً

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٤ /٣٣٧ . نشر دار الكتاب العربي .

وأنت حربه ، ولا دخلت في طاعتك وأنت عدوه ، ولا اخترت عدو الله على وليه ولا حزب الشيطان على حزبه ) ، إنتهى .

#### تخريج حديث عمار تقتله الفئة الباغية

وأخرج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه عن عكرمة قال : (قال لى ابن عباس ولإبنه على انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا ، فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التىراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يـدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)(١) . وأخرجه أيضاً مسلم والطبراني والترمذي والحاكم والإمام أحمد في مسنده وغيرهم وعده الحافظ جلال الدين السيوطي في الأخبار المتواترة وعزاه للشيخين عن أبي سعيد ولمسلم عن أبي قتادة وأم سلمة وأبي يعلى ولأحمد عن عمار وإبنه وعمر بن حزم وخزيمة ذي الشهادتين وللطبراني عن عثمان وأنس وأبي هريرة وللحاكم عن حذيفة وابن مسعود وللرفاعي عن أبي رافع ولابن عساكر عن جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس ومعاوية وزيد بن أوفى الأسلمي وأبي اليسر كعب بن عمرو وزياد وكعب بن مالك وأبي أمامة وعائشة ولابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو قبال: فهؤلاء سبعة وعشرون صحابياً فيهم خزيمة کصحابین ، انتهی (۲) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : ١٧٢/١ ح ( ٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع : مستسدرك الحاكم ٣ /٣٨٦ ، ٣٨٧ . كننز العممال : ج ٧٢٢/١١ ، ح (٣٣٥٣٣) . صحيح مسلم . كتاب الفتن ، باب : لا تقوم الساعة ح ( ٢٩١٥) ، الإصابة : ٥١٢/٢ . مجمع الزوائد : ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤/١ .

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمار الفئة الساغية وهذا من إخباره بالغيب وإعلام نبوته وهو من أصح الأحاديث(١)، إنتهى .

وقال ابن دحية : لا مطْعَنَ في صحته ولـو كان غيـر صحيح لـرده معاوية وأنكره .

وقال الحافظ ابن حجر رواه جمع من الصحابة فذكرهم وقال: وفيه علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار رضي الله عنهما(٢).

#### محاولة معاوية التملص من حديث عمار

قلت: لا يختلف إثنان في أن عماراً قتل بصفين في حزب الإمام على عليه السلام وأن قتلته هم فئة معاوية تثبت بهذا أن معاوية باغ داع إلى النار كما ذكر في الحديث الداعي إلى النار مستحق اللعن في الدنيا والخذلان والقبح يوم القيامة كما جاء في كتاب الله عز وجل قال تعالى: ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ﴾ (٣) ، والمقبوح هو الذي نحي عن الخير . وقد حاول معاوية التملص من هذا الحديث بالإحتيال لكيلا ينتقض عليه أحد من أصحابه حيث لم يقدر على إنكاره فقال : إنما قتله من أخرجه . فأجابه الإمام على عليه السلام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون قاتل حمزة حيث أخرجه لقتال المشركين وهذا من الإلزام الدي

<sup>(</sup>١) الإستيعاب: ج ٢/ ٤٣٦ . طبع مكتبة النهضة .

<sup>(</sup>٢) ن . م . والصفحة .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : الآية ٤٢ .

لا جواب عنه ، ثم رجع معاوية وتأوله بالطلب ، وقال : نحن الفئة الباغية أي الطالبة لدم عثمان . من البغاء ـ بضم الباء الموحدة والمد وهو الطلب ، ولا يخفى سقوط التأويلين وخطأهما أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فإن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، كالنص الصريح في أن الباغية من البغي الممذموم المنهي عنه كما في قوله تعالى : ﴿ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ﴾ (١) لا من البغاء الذي هو الطلب .

وعندي: أن معاوية أحذق من أن يقول ذلك عن اعتقاد فإنه أمر ظاهر الفساد للخاص والعام والذكي والبليد، وكان الواجب عليه أن يرجع عن غيه وبغيه، ويرفض المخالفة، ولكن غلبت عليه شقوته، وأضله الله على علم فاحتال بهذه التأويلات الفاسدة حرصاً على الدنيا، وتعزيزاً لأشياعه وأتباعه، وتستراً في الظاهر، وفراراً عن الإقرار بحقيقة أمره، وتربعه على كرسي إمامة الدعاء إلى النار، ومحاربة العزيز الجبار.

#### ندم ابن عمر وغيره على التخلف عن قتال معاوية

وإنه لم تبق بعد قتل عمار أدنى شبهة لعاقل ولا قول لقائل . ألا تسرى أن إبسن عمسر رضي الله عسنسه نسدم أشسد السندم على عدم قتالمه معاوية وأصحابه ، فقد روى أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : «ما آسى على شيء إلا أن أكون قاتلت الفئة الباغية وعلى صوم الهواجر »(٢) .

وقال ابن عبد البر يروي من وجوه عن حبيب عن ابن عمر رضي

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١٨٥/٤ .

الله عنهما أنه قال: (حين حضرته الوفاة ما أجدني آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أقاتل مع على الفئة الباغية) (١) ورواها الحاكم بسند صحيح والبيهقي عنه قال: (ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت من هذه الآية أني أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله )(٢) يعني قوله تعالى: ﴿ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾(٣).

قال الحاكم: (هذا باب كبير قد رواه عن ابن عمر جماعة من كبار التابعين . وكان خريمة بن ثابت ذو الشهادتين رضي الله عنه كافأ سلاحه ، حتى قتل عمار بصفين ، فسل سيفه ، وذكر حديث عمار ، ثم قاتل عسكر معاوية حتى قتل )(1) . وقد نقل ابن عبد البر في الإستيعاب ، عن إبراهيم النخعي : (أن مسروق بن الأجدع لم يمت حتى تاب من تخلفه عن علي كرم الله وجهه )(٥) .

## كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يكذبه في دعوى نصر عثمان

ومن كتاب من الإمام على كرم الله وجهه إلى معاوية كما في نهج البلاغة قال: (فسبحان الله! ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة، والحيرة المتبعة مع تضييع الحقائق، واطراح الوثائق، التي هي الله طلبة، وعلى عباده حجة، فأما إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته: فإنك إنما نصرت عثمان حين كان النصر لك، وخذلته حيث كان

<sup>(</sup>١) الإستيعاب: ١١١٦/٣

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي : ١٧٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم: ١٥٥/٢، ١٥٩. تطهير الجنان واللسان ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الإستيعاب: ٣/١١١٧، الكامل: ٣٧٩/٣.

النصر له )<sup>(۱)</sup> ، إنتهى .

يشير كرم الله وجهه إلى أن معاوية إنما زعم نصرة عثمان بعد موته ، حيث كانت المصلحة عائدة إليه بالولاية التي يطلبها ، وخذله في حياته حيث كانت المصلحة عائدة على عثمان فقد ذكر أهل السير واللفظ للبلاذري ـ ( أن معاوية لما استصرخه عثمان تثاقل عنه ، وهو في ذلك يعده حتى ، إذا اشتد به الحصار ، بعث إليه يزيد بن أسد القشيري ، وقال له : إذا أتيت ذا خشب فأقم بها ، ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فأنا الشاهد ، وأنت الغائب ، قالوا : فأقام بذي خشب ، حتى قتل عثمان ، فاستقدمه حينئذٍ معاوية ، فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان معه ، فكان في الظاهر نصرة لعثمان ببعث الجيش ، وهو في الحقيقة خذلان له لحبسه الجيش ، كي يقتل عثمان فيدعو إلى نفسه كما وقع بالفعل ) .

#### محاورة جارية بن قادمة لمعاوية ومحاورة عامر بن وائلة له

وأخرج ابن عساكر عن الفضل بن سويد ، قال : وفد جارية بن قدامة على معاوية فقال له معاوية : إن الساعي مع علي بن أبي طالب ، والموقد النار في شيعتك تجوس قرى عربية تسفك دماءهم . قال جارية ; يا معاوية دع عنك علياً فما أبغضنا علياً منذ أحببناه ولا غششناه منذ نصحناه .

قال : ويحك با جارية ما كبان أهونك على أهلك إذ سموك جارية ، قال : أنت يا معاوية أهون على أهلك إذ سموك معاوية .

قـال : لا أم لك . قـال : أم ما ولـدتني إن قوائم السيـوف التي

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة/محمد عبده: ٦٢/٣.

لقيناك بها بصفين في أيدينا قال : إنك لتهددني . قال : إنك لم تملكنا قسرة ، ولم تفتحنا عنوة ، ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق ، فإن وفيت لنا وفينا ، وإن ترغب إلى غير ذلك ، فقد تركنا وراءنا رجالاً مداداً ، وأدرعاً شداداً ، وألسنة حداداً ، فإن بسطت إلينا فتراً من غدر دلفنا إليك بباع من ختر .

قال : معاوية لا كثر الله في النباس أمثالث ، وأخرج أيضاً عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه دخل على معاوية فقبال له معاوية ألست من قتلة عثمان ؟ .

قال: لا ولكني ممن حضره ولم ينصره ، قال: وما منعك من نصره . قال لم ينصره المهاجرون والأنصار ، فقال معاوية أما لقد كان حقه واجباً عليهم أن ينصروه ، قال: فما منعك يا أمير المؤمنين من نصره ومعك أهل الشام فقال معاوية أما طلبي بدمه نصرة له ، فضحك أبو الطفيل ، ثم قال: أنت وعثمان كما قال الشاعر:

لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي إنتهى من تاريخ الخلفاء للسيوطي (١).

#### مشافهة شبث بن ربعي له بالنصيحة

وقد شافه شبث بن ربعي معاوية في صفين ، بما بين به حقيقة أمره ، ويحمله على التوبة لو وجد أذناً واعية إذ قال له : (يا معاوية إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب أنك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك قتل إمامكم مظلوماً ، فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام ، وقد

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ١٩٩ . تحقيق محي الدين عبد الحميد باختلاف يسير في اللفظ .

علمنا أنك أبطأت عنه بالنصر ، وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تبطلب ورب متمني أمر وطالبه يحول الله دونه وربما أوتي المتمني أمنيته فوق أمنيته ، ووالله ما لك في واحدة منهما خير ، والله إن أخطأك ما ترجو ، إنك لشر العرب حالاً ، ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تستحق من ربك صلي النار ، فاتق الله يا معاوية ، ودع ما أنت عليه ، ولا تنازع الأمر أهله ) (1). إنتهى من الكامل وأخرجه البيهقي أيضاً في المحاسن والمساوىء .

#### كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه

ومن كتاب من الإمام علي عليه السلام إلى معاوية قال: وأرديت جيلاً من الناس كثيراً ، خدعتهم بغيث ، وألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظلمات وتتلاطم بهم الشبهات فحادوا عن وجهتهم ، ونكصوا على أعقابهم ، وتولوا على أدبارهم ، وعولوا على أحسابهم ، إلا من فاء من أهل البصائر فإنهم فارقوك بعد معرفتك ، وهربوا إلى الله من مؤازرتك إذ حملتهم على الصعب ، وعدلت بهم عن القصد ، فاتق الله يا معاوية في نفسك ، وجاذب الشيطان قيادك فإن الدنيا منقطعة عنك ، والآخرة قريب منك والسلام )(٢) . إنتهى من نهج اللاغة .

#### كتاب محمد بن أبي بكر الصديق إلى معاوية

وفي مروج الذهب للمسعودي : «قال لما وصل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى مصر كتب إلى معاوية كتاباً فيه :

<sup>(</sup>١) الكامل: ٣/٥٨٢ ـ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، محمد عبده ، ٥٧/٣ .

( من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر ، أما بعد : فإن الله بعظمته وسلطانه خلق خلقه بـلا عبث منه ، ولا ضعف في قـوته ، ولا حـاجة بــه إلى خلقهم ، لكنه خلقهم عبيــداً ، وجعــل منهم غــويــاً ورشيداً وشقياً وسعيداً ، ثم اختار على علم ، وانتخب ، واصطفى منهم محمداً صلى الله عليه وآلـه وسلم ، فانتخبـه لعلمه ، واصطفاه لرسالته ، وائتمنه على وحيه ، وبعثه رسولًا ومبشراً ونذيراً ، فكمان أول من أجاب وأناب وآمن وصدق وأسلم ، وأسلم أخوه وابن عمـه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، صدقه بالغيب المكتموم ، وآثره على كل حميم ، ووقاه بنفسه من كل هول ، وحبارب حربته ، وسالم سلمـه ، فلم يبرح مبتذلًا لنفسه في ساعات الليل والنهار والخوف والجوع والخضوع ، حتى برز سابقاً لا نظير له فيمن اتبعه ، ولا مقارب له في فعله ، وقد رأيتك تساميه ، وأنت أنت ، وهو هو ، أصدق الناس نية ، وأفضل الناس ذرية ، وخير الناس زوجة ، وأفضل الناس ابن عم أخوه الشاري بنفسه يوم مؤته ، وعمه سيد الشهداء يوم أحمد ، وأبوه الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن حوزتـه وأنت اللعين ابن اللعين ، لم تزل أنت وأبوك تبغيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغوائل ، وتجهدان في إطفاء نبور الله ، تجمعان على ذلك الجموع ، وتبذلان فيه المال ، وتؤلبان عليه القبائل ، على ذلك مات أبوك ، وعليه خلفته والشهيد عليك من تدني ، ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ، ورؤساء النفاق ، والشاهـ لعلي مع فضله المبين القـديم أنصاره اللذين معه ، الذين ذكرهم الله بفضلهم ، وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار ، وهم معه كتائب وعصائب ، يرون الحق في اتباعه ، والشقاء في خلافه ، فكيف يا لك الويل ، تعدل نفسك بعلي ، وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه، وأبو ولده ، وأول الناس له اتباعاً ، وأقربهم له عهداً ، يخبره بسره ،

ويطلعه على أمره ، وأنت عدوه وابن عدوه ، فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك ، وليمددك ابن العاص في غوايتك ، فكأن أجلك قد انقضى ، وكيدك قد وهى ، ثم يتبين لك لمن تكون العاقبة العليا ، واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي أمنك كيده ، ويئست من رَوْحَه ، فهو لك بالمرصاد ، وأنت منه في غرور ، والسلام على من اتبع الهدى .

فما كان جواب معاوية عليه إلا أن ادعى أن الشيخين أبا بكر وعمر سبقاه إلى ما اقترف ، وأنه متأس بهما ، وحاشاهما مما ادعى ، فقد كذب عليهما ولعنة الله على الكاذبين(١) .

# تنصل عبد الله بن عمرو بن العاص من حرب صفين واسترضائه الحسين

وأخرج ابن عساكر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال كنت في، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص فمر بنا حسين بن علي فسلم فرد عليه القوم ، فقال عبد الله بن عمرو : ألا أخبركم بأحب أهل الأرض وأهل السماء قالوا : بلى ، قال : هو هذا الماشي ، ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين ، ولأن يرضى عني أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم ، فقال أبو سعيد : ألا تعتذر إليه قال : بلى ، فاستأذن أبو سعيد فأذن له فلا فله يزل به حتى أذن له ، فأخبره أبو سعيد بقول عبد الله بن عمرو ، فقال له : أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ، قال : أي ورب الكعبة ، قال : فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين ، والله لأبي كان خيراً مني ، قال : أجل ، ولكن عمرو شكاني إلى فوالله لأبي كان خيراً مني ، قال : أجل ، ولكن عمرو شكاني إلى

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ٢٠/٣ ـ ٢١ .

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أن عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عبد الله ابن عمرو صل ونم وصم وافطر وأطع عمرواً ، فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت ، أما والله ما كثرت لهم سسواداً ، ولا انحترطت لهم سيفاً ، ولا طعنت برمح ، ولا رميت بسهم ، قال : فكلمه (١) ، إنتهى .

فأصحاب معاوية هم الباغون بلا ريب على الإمام المرتضى ، وهم القاسطون كما وعد بهم المصطفى قال الله تعالى : ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ﴾(٢) .

## بيان كون معاوية وأصحابه هم القاسطون

أخرج ابن عساكر عن أبي صادق قال: (قدم علينا أبو أيوب الأنصاري العراق فقلت له: يا أبا أيوب قد أكرمك الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبنزوله عليك، فمالي أراك تستقبل الناس تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء أخرى فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا، أن نقاتل مع علي الناكثين، فقد قاتلناهم، وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين، فهذا وجهنا إليهم اليوم، يعني معاوية وأصحابه وعهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين، فلم أرهم بعد) (٣).

وأخرج ابن جرير عن مخنف بن سليم قال أتينا أبا أيوب فقلنا يا أبا أيوب : قاتلت المشركين بسيفك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) أسد الغابة : ٣/٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ترجمة أمير المؤمنين : ٢١٧/٣ .

وسلم أمرنا بقتال ثلاث: الناكثين والقاسطين والمارقين ، فقد قاتلت الناكثين والقاسطين وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين(١).

وأخرج البيهقي في المحاسن والمساوىء أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما من الناكثون ، قال : الذين بايعوا علياً بالمدينة ، ثم نكثوا فقاتلهم بالبصرة ، أصحاب الجمل ، والقاسطون : معاوية وأصحابه ، والمارقون : أهل النهروان ومن معهم . فقال الشامي : يا ابن عباس ملأت صدري نوراً وحكمة ، وفرجت عني ، فرج الله عنك أشهد أن علياً مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (٢) إنتهى .

وأحرج ابن عبد البر في الإستيماب عن أبي ليلى الغفاري قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فأنه أول من يراني، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب الدين، والمال يعسوب المنافقين) (٢٠).

وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختلاف، فإذا خالفها قبيلة إختلفت فصارت حزب أبليس)(3). وأخرج ابن عساكر عن حبة قال: (سمعت علياً عليه السلام يقول: نحن النجباء، وأفرطنا إفراط

<sup>(</sup>١) ن ، م . ٢١٧/٣ . أسد الغابة : ٣٣/٤

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوى: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب : ٤/٤٤/٤ رقم (٣١٥٧) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم: ١٤٩/٣.

الأنبياء ، وحزبنا حزب الله ، والفئة الباغية حزب إبليس ، ومن سـوى بيننا وبين عدونا فليس منا )(١) .

ونقل ابن الأثير عن على أنه قال مخاطباً لإهل العراق يذكر معاوية وحزبه ويحرضهم على قتاله ما لفظه: (قاتلوا من حادًالله ورسوله ، وحاول أن يطفى، نور الله ، فقاتلوا الخاطئين الضالين القاسطين الذين ليسوا بقرًاء قرآن ، ولا فقهاء في الدين ، ولا علماء في التأويل ، ولا لهذا الأمر بأهل في سابقة الإسلام ، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم باعمال كسرى وهرقل )(٢) . إنتهى بحروفه . وهاهم قد ولوا وعملوا والله بأعمال كسرى وهرقل وصدق الله رسوله وصدق المرتضى ، ولكن عمي البصائر غلف القلوب يصفون معاوية وأعوانه بضد ما وصفهم به أعلم خلق الله بهم ، وأصدقهم فيهم ، ويكذبون شهادة أمير المؤمنين عليه السلام .

ونقل ابن الأثير أيضاً عن علي عليه السلام أنه قال: (إن معاوية وعمروا وابن أبي معيط وحبيباً وأبن أبي سرح والضحاك ليسوا بأصحاب دين ، ولا قرآن أنا أعرف بهم منكم ، قد صحبتهم أطفالاً ، ثم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال )(٣) إنتهى بحروفه .

وجاء بسند فيه لين : أن علياً عليه السلام قال : ( انفروا إلى بقية الأحزاب أنظروا إلى ما قال الله ورسوله إنا نقول صدق الله ورسوله ويقولون كذب الله ورسوله ) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال : ٣٥٦/١١ ح (٣١٧٢٨ ) وقال أخرجه ( ابن عساكر ) .

<sup>(</sup>٢) الكامل: ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل: ٣١٦/٣.

وفي نهج البلاغة من كلام الإمام علي عليه السلام من كتاب إلى معاوية قوله مخاطباً له: (دخلت في الإسلام كرهاً وخرجت منه طوعاً)(١).

ونقل ابن الأثير عن الإمام على عليه السلام من كلام له « لم يرعني إلا انشقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يجعل له سابقة في المدين ، ولا سلف صدق في الإسلام طليق ابن طليق ، حزب من الأحزاب ، لم يزل حرباً لله ولرسوله هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام كارهين »(٢) .

وذكر المسعودي في مروج الذهب وغيره: أن علياً عليه السلام نزل الأنبار والتأمت عليه العساكر، فخطب الناس، وحرضهم على الجهاد وقال: (سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار، قد طالما سعوا في إطفاء نور الله، وحرضوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، إلا أن رسول الله أمرني بقتال القاسطين. وهم هؤلاء الذين سرنا إليهم، والناكثين وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم، والمارقين ولم نلقهم بعد، فسيروا إلى القاسطين فهم أهم علينا من الخوارج، سيروا إلى قوم يقاتلوكم كيما يكونوا جبارين، يتخذهم الناس أرباباً، ويتخذون عباد الله خولاً، وما لهم دولاً (٣)، إنتهى.

### امتناع الحسن عن قتال الخوارج وقوله أن قتال معاوية أولى

وقال الحافظ الشوكاني في نيل الأوطار: (لما كتب معاوية إلى الحسن بن علي يطلب منه أن يقاتل الخوارج. أجابه لو آثرت أن

<sup>(</sup>١) نحوه في الكامل: ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري : ٤/٦ ، جمهرة الخطب : ١٦١/١ ، وقعة صفين لإبن نصر : ١٦١/١ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب : ٢/١٥٥ .

أقاتل أحداً من أهل القبلة لبدأت بقتالك )(١) ، وقال : فيه (حكى في البحر عن العترة جميعاً ، أن جهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار ، إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد )(٢) إنتهى .

قلت: يستأنس لقول العترة بما أحرجه الخطيب عن المسور بن مخرمة قال: (قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ألم يكن فيما نقرأ قاتلوا في الله في آخر مرة كما قاتلتم أول مرة قال فمتى ذلك؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو مخزوم الوزراء) (٣). وبما أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ (٤) كما جاهدتم أول مرة فقال عمر من الذين أمرنا بجهاده قال: قبيلتان من قريش مخزوم وعبد شمس ) (٥) إنتهى .

وأقول أيضاً يؤخذ منه أن يكون سبهم للتحذير منهم ، وبيان حالهم أفضل من سب الكافر ، لأن الضرر يخشى منهم أكثر ، والعامة إلى الإغترار بهم أقرب ، فينبغي إعلان حالهم لتحذير الأمة من الإقتداء بهم ، والميل إلى أكاذيبهم وتأويلاتهم .

#### القول بإلزام طلحة وعائشة ما لزم معاوية وبيان الحق فيه

فإن قال قائل : كل ما لـزم معاويـة في خـروجـه على الإمـام على ، ومحاربته يلزم طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم ، وكـل

<sup>(</sup>٢،١) نيل الأوطار : ٧/١٧١،١٧١ .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : ١١ ح ( ٣٤١٩٢ ) وقال أخرجه ( الخطيب ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) التفسير: ١٧/ ٢٠٥ طبع البابي الحلبي سنة ١٣٧٣ ـ ١٩٥٤ .

ما تأولتموه لهم فنحن نتأوله لمعاوية ، وكل جواب عنهم فهو جواب عنه .

قلت أما لزم معاوية من كونه مخطئاً وأن المصيب في جميع حروبه معه ومنازعاته له ، هو الإمام علي المرتضى فلزومه للزبير وطلحة وعائشة رضوان الله عليهم مسلم . فقد أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي أهل الحديث والرأي ، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين من المسلمين ، على أن علياً مصيب في قتاله لأهل صفين ، كما هو مصيب في أهل الجمل ، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ، لكن لا يكفرون بغيهم كذا ذكره الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة وزاد الغزالي : ولم يقل بتخطئة الإمام على ذو تحصيل (۱) إنتهى .

وأما ما يلزم معاوية وأعوانه من الفسق ببغيهم ، ومحاربتهم لله ورسوله ، واقترافهم العظائم ، وجواز لعنهم ، ووجوب بغضهم ، فلا نسلم ذلك للزبير وطلحة وعائشة رضوان الله عليهم ، فإن الشوط بين الفئتين بطين ، والمفرق بين الفريقين عظيم ، بل نقول : أن الثلاثة إنما خرجوا متأولين مجتهدين ، وهم من أهل الإجتهاد ، وكانوا مخطئين في اجتهادهم ، ولكنهم رجعوا عن ذلك حين ظهر لهم الحق ، وندموا على ما فعلوا ، ولم يصروا على ذلك كما أصر معاوية إلى آخر حياته كما يشهد به التواتر .

وقد نقل المسعودي في مروج الذهب وغيره من أهل المغازي : (أن علياً كرم الله وجهه خرج بنفسه حاسراً يـوم الجمل ، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلاح عليه ، فنادى يا زبير أخرج إليّ فخرج شاكياً في السلاح ، فقيل لعائشة فقالت :

<sup>(</sup>١) راجع : الأمم للشافعي ٢٧٤/٤ ، سئن البيهقي : ١٧١/٨ .

واحرباه يا أسماء ، فقيل لها أن علياً حاسر ، فاطمأنت ، واعتنق كل منهما صاحبه ، فقال له : ويحك يا زبير ما الذي أخرجك ؟! قال : دم عثمان قال : قتل الله أولانا بدم عثمان ، أما تذكر يوم لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني بياضة ، وهو راكب حماره فضحك إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وضحكت أنت معه ، فقلت أنت : ما يدع أبن أبي طالب زهوة ، فقال لك : ليس به زهوا تحبه يا زبير ، فقلت : والله إني لأحبه ، فقال لك : إنك والله ستقاتله ، وأنت له ظالم ، فقال الزبير ، أستغفر الله لو ذكرتها ما خرجت . فقال يا زبير : إرجع فقال : وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان هذا والله العار الذي لا يغسل ؟ فقال يا زبير : إرجع بالعار ، قبل أن تجمع العار والنار ، فرجع الزبير وهو يقول :

اخترت عاراً على نار مؤججة ما إن يقوم لها خلق من الطين نادى على بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين فقلت حسبك من عدل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني

ثم مضى منصرفاً حتى أتى وادي السباع ، فقتله عمرو بن جرموز في الصلاة غدراً ، وأتى عمرو علياً بسيف الزبير وخاتمه فقال علي : سيف طالما جلا الكرب عن وجه رسول الله ، لكنه الحين ، ومصارع السوء ، وقاتِل ابن صفية في النار ، ثم نادى علي طلحة رضي الله عنهما حين رجع الزبير : يا أبا محمد ما الذي أخرجك ؟ قال : الطلب بدم عثمان قال علي : قتل الله أولانا بدم عثمان ، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وأنت أول من بايعني ، ثم نكثت، وقد قال الله عز وجل : ﴿ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ (١) فقال أستغفر الله ثم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ١٠ .

رجع فقال: مروان بن الحكم رجع الـزبير، ويـرجع طلحـة ما أبـالي رميت هـا هنا أم هـا هنا، فـرماه في أكحلة فمـر به علي بعـد الـوقعـة فقـال: إنّا لله وإنّا إليه راجعـون، والله لكنت كارهـاً لهذا)(١) إنتهى بحذف يسير.

وأخرج الحاكم في المستدرك عن ثور بن جزاءة قال: (مررت بطلحة بن عبيد الله يوم الجمل ، وهو صريع في آخر رمق ، فوقفت عليه ، فرفع رأسه فقال: إني لأرى وجه رجل كأنه القمر ، فمن أنت ؟ قلت: من أصحاب أمير المؤمنين علي ، فقال: أبسط يدك أبايعك له فبسطت يدي فبايعني ، وفاضت نفسه ، فأتيت علياً فأخبرته بقول طلحة ، فقال: ألله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبى الله أن يدخل طلحة الجنة ، إلا وبيعتي في عنقه )(٢).

وذكر المسعودي أن عائشة رضي الله عنها حين رجعت إلى المدينة ، قالت : (وددت أني لم أخرج وإن أصابني كيت وكيت من أمور ذكرتها ، وإنما قيل لي تخرجين فتصلحين بين الناس فكان ما كان )(٣) .

ونقل ابن الأثير أنها قالت يـوم الجمل : (والله لـوددت أني مت قبل اليوم بعشرين سنة )(٤) . ونقل الملاّ علي القـاري في شرح الفقـه الأكبر : (أنها كانت تبكى ندماً حتى تبل خمارها )(٥) .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ٢/٨٤ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم: ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ; ٢٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكامل: ٣/٤٥٢.

 <sup>(</sup>٥) نقله أيضاً : حلية الأولياء ١٨/٣ ، طبقات ابن سعد ٥٦/٨ ، السيوطي في الـدر المنثور ،
 تفسير قوله تعالى : ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ .

وقال ابن عبد البر في الإستيعاب: (روى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان ابن العلاء عن أبي عتيق قال: قالت عائشة إذا مر ابن عمر فأرونيه، فلما مر ابن عمر قالوا هذا ابن عمر فقالت: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهائي عن مسيري، قال: رأيت رجلاً قد غلب عليك وظننت لا تخالفينه، يعني ابن الزبير قالت: أما أنك لو نهيتني ما خرجت )(١).

وعن جميع بن عمر رضي الله عنه قال: (دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فاطمة فقلت: إنما سألتك عن الرجال قالت: زوجها وما يمنعه فوالله إنه كان لصواماً قواماً، وقد سالت نفس محمد في يده فردها إلى فيه قلت: فما حملك على ما جرى فأرخت خمارها على وجهها وبكت وقالت: أمر قضى عليّ )(٢).

وجاء بسند رجاله ثقات إلا واحد فضعيف ، ومع ذلك يكتب حديثه ، أنه ذكر لعائشة يوم الجمل فقالت : والناس يقولون يوم الجمل ؟ قال : نعم قالت : وددت أني كنت جلست كما جلسن صواحبي ، فكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر ولداً ، كلهم مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أو مثل عبد الله بن الزبير )(٣) .

وفي ربيع الأبرار للزمخشري رحمه الله قال: جزعت عائشة رضي الله عنها حين احتضرت فقيل لها فقالت: اعترض في حلقي

<sup>(</sup>١) الإستيعاب : ٩١٠/٣ ، رقم ( ١٥٣٥ ) في ترجمة عبد الله ابن الزبير .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم: ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) تطهير الجنان واللسان ٥٢ ، تـاريخ الخـطيب ١٨٥/ ، البدايـة والنهايـة ١٥٠/٤ ، فتح الباري ١٦٥/١٦ .

يوم الجمل إنتهى . وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده : (أن علياً كرم الله وجهه سئل : يوم الجمل عن أهل الجمل المقاتلين له أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا ، فقيل أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، فقيل فما هم قال : إخواننا بغوا علينا)(١) ، إنتهى . ولم يقل هذا لأهل صفين ، وقد اختلف فعله كرم الله وجهه في الواقعتين فإنه يوم الجمل لم يتبع موليا ، ولم يجهز على جريح ، ولم يطلب مدبرا ، ومن ألقى سلاحه أو دخل داره كان آمنا ، وأستغفر لطلحة والزبير وعائشة وترحم عليهم ، وأرضى عائشة وأبلغها إلى المدينة مأمنها ، وقد قتلهم في صفين مقبلين ومدبرين ، وأحهز على جرحاهم لأن لهم رئيساً باغياً يرجعون إليه ، وهم مصرون على فعلهم وعصبانهم ، فلعن رئيسهم وأعوانه ودعا عليهم فلقد عامل كرم الله وجهه كلا بما يستحق .

ثم أن سوابق هؤلاء في الإسلام ونصحهم لله ورسوله ، وفقههم في الدين ، وحسن بلائهم في الجهاد مع نبي الله ، وشهادته لهم ، بالجنة دلالة قوية على سلامة مقصدهم ، وإشتباه الأمر عليهم ، حتى إذا اتضح رجعوا إليه ، وتابوا واستغفروا ، والله غفور رحيم . وليس كذلك معاوية وأعوانه في صفين وغيرها فإنهم خرجوا أشرا وبطراً وطمعاً في الدنيا ، وفيما لاحق لهم فيه من الخلافة ، متسترين بالطلب بدم عثمان . على أن سوابقهم في الإسلام سوابق سوء تشهد بهما الأخبار والسير ، ومع ذلك فقد أصروا على بغيهم وعنادهم ، وحينئذ فلا يلزم الزبير وطلحة وعائشة ما يلزم معاوية ، مما جوزه أهل الحق من لعنه ووجوب بغضه ، لا جعلنا الله من أنصاره ، ولا من المشوهين وجه الدين بالمغالطة في شأنه آمين .

<sup>(</sup>١) تطهير الجنان واللسان : ٢٦ ، سنن البيهقي : ١٨٧،١٧٣/٨ .

ولعلك تقول متجاسراً: كما أن طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم مجتهدون في أعمالهم ، ولهم أجر من اجتهد فاخطأ فكذلك معاوية فنقول: هذه مقالة قد سبقك بها كثير من أنصاره ، وقد نفخت بها أبواق ، ودقت بها طبول ، ولكن الحق فيها أبلج واضح ، أما كونه من أهل الإجتهاد فمسلم، لأن له من الذكاء ، والدهاء ، والحدق ، والعلم بالعربية ، وأساليب الكلام ، ما لا يدانيه فيه كثير من المجتهدين ، ولكنه مجتهد عرف أن الحق من كل الوجوه مع علي عليه السلام ، ثم خالفه عناداً ، وبغياً ، وحباً للجاه ، والمال ، ولو كان خروجه لرسيس من شبهة ، أو وميض من طلب حق ، لما أصر على بغيه بعد قتل عمار ، ولرجع كمن رجعوا .

وإن مما يقرب من المستحيل ، أن يؤديه ذكاؤه الخارق ، ودهاؤه العظيم ، وحذقه الثاقب ، إلى اعتقاد أنه أحق شيء من الأمر من علي كرم الله وجهه ، وممن مع علي من المهاجرين ذوي السوابق الحسنة ، كيف وقد أجمع على تخطئته فيما فعل الخاص والعام من المسلمين ؟ اللهم إلا نفراً استغواهم هو نفسه بالمال والخداع ، فهل يعرف الكل خطأه ولا يعرفه داهية العرب وكسرها ؟ بل أضله لله على علم ، وذهب به البغي كل مذهب ، وليس إلا الوزر لا الأجر ، ولا تغني عنه بيوت العنكبوت التي بناها له أنصاره كالشيخ ابن حجر الهيشمي من عذاب الله شيئاً .

# إشارة إلى ما يذكره ابن حجر الهيثمي في الصواعق وتطهير الجنان من التأويل لمعاوية

جاء الشيخ ابن حجر رحمه الله في كتابيه الصواعق المحرقة وتطهير الجنان بما يضحك الثكلى ، ويأسف له الحكيم من التحملات الفاسدة ، والتأويلات البعيدة ، والتعسفات المتناقضة ، وروائح

النّصب تفوح من صفحات ذينك الكتابين ، ولا غرو إن اغتر بشيء منهما قاصري النظر ، فقد جمع جواد قلمه بما تقشعر منه الجلود ، وترجف منه القلوب فزعاً ، وهو لعنه في ذينك الكتابين كل من سب معاوية ولعنه (۱) . كأنه لم يقف على لعن النبي عليه السلام القائد والسائق ، ومعاوية أحدهما ، وكأنه لم يبلغه ما بلغ كل الناس تواتراً أن علياً عليه السلام كان يقنت ويلعن معاوية وأصحابه ، ويسبهم ، وقد فعل فعله كثير من الصحابة والتابعين وجحاجحة أهل البيت النبوي ، فما أدري أجهل هذا الشيخ أم تجاهل ، وإني والله مشفق عليه أن يعاتبه الله ورسوله على ذلك .

قلت يعاتبه ولم أقبل يعاقبه ، لإني أرجو أن يسامحه الله على صنيعه ، فإن الشيخ من أهل الفقه في الدين ، وسلامة المقصد ، إلا أن تقليده وتعصبه لمن تقدمه ونظره إلى القضية من وجهة واحدة هما اللذان أقحماه هذا المجال المخيف ، وهو يظن أنه أحسن صنعاً .

## العجب من تكفيرهم من حاربهم الصديق على منع الزكاة مع دعواهم الإجتهاد لمن أكل كل بيت المال

والعجب كل العجب أن هؤلاء المتمحلين قائلون بكفر الذين حاربوا الصدِّيق رضي الله عنه ، جازمون بحل سبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم ، على أن طوائف منهم كمالك بن نويرة وقومه بني يربوع وغيرهم من قبائل العرب لم يحكم بردتهم ، إلا لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة إلى الخليفة ، وقالوا : زكاة أغنيائنا نردها إلى فقرائنا ، ولم يجحدوا وجوبها ، وكانوا يقيمون الصلاة ، فحق عليهم ما حق بذلك الإمتناع ، ولم يلتمس أحد لهم تأويلاً ، بأنهم ربما كانوا ظانين بذلك الإمتناع ، ولم يلتمس أحد لهم تأويلاً ، بأنهم ربما كانوا ظانين

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة : ( ٢١٦ ـ ٢٢٠ ) ، تطهير الجنان واللسان : ( ٢٨ ـ ٣٨ ) .

جواز ذلك ، لدليل قام عندهم ، أو لاجتهاد منهم ، وهذا معاوية لم يمنع الزكاة فقط عن تسليمها إلى الخليفة كما فعلوا ، بل استولى على أموال بيت مال المسلمين كلها من زكاة وغيرها ، واصطفى بيضاءها وصفراءها ، ثم فعل كبائر الأفاعيل المنهي عنها ، وعثا في الأرض فساداً ، ثم تجدهم مع هذا كله يتمحلون له ، بأنه مجتهد ، وأنه مثاب أيضاً ! ﴿ قِل أَبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ﴾ (١) ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ﴾ (٢) ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ (٢) .

لعمر الله أن الحيرة لتغلب على رأي الحكيم في أفعال هؤلاء القوم ، وما ينسبون معاوية إليه من صلاح النية والإجتهاد والطلب بدم عثمان ، ونحو ذلك ، حتى أن العاقل ليسيء بهم الظن مغلوباً على أمره ، لا يجد من ذلك مخرجاً . كيف يتصور صلاح النية وهو يقاتل المهاجرين والأنصار ؟ وأنى يصح الإجتهاد في مقابلة النص على بغيه بقتل عمار وأين الطلب بدم عثمان من الفساد في الأرض وإرسال السرايا والبعوث إلى كل ناحية للقتل والنهب وقتل الأطفال والضعفاء والنساء وإرتكاب العظائم مما لم يجوزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين .

## إرسال معاوية بسر بن أرطأة للفساد في الأرض

نقل أبو الفرج الأصفهاني ، بسنده وغيره : (أن معاوية بن أبي سفيان بعث بسر بن أرطأة بعد تحكيم الحكمين وعلي بن أبي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية ٨٩ .

طالب رضي الله عنه يــومئــذ حي ، وبعث معــه جيشــاً ، ووجــه الضحاك بن قيس الفهري في جيش آخر ، وضم جيشاً آخر إلى رجل من غامد ، وأمرهم أن يسيروا في البلاد فيقتلوا كل من وجدوه من شيعة على بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه ، وأن يغيروا على سائر أعماله ، ويقتلوا أصحابه ، ولا يكفوا أيديهم عن النساء والصبيان . فمر بسر لذلك على وجهه حتى انتهى إلى المدينة فقتل بها أناساً من أصحاب على عليه والسلام وأهل هواه ، وهدم بها دوراً ، ومضى إلى مكة ، وقتل نفراً من آل المهلب ، ثم إلى السراة فقتل بها من وجد من أصحابه ، وأتى نجران وقتل عبد الله بن المدان الحارث وإبنه ، وكانا من أصهار ابن العباس عامل على عليه السلام ، ثم أتى اليمن وعليها عبيد الله بن العباس رضي الله عنهما عامل على بن أبى طالب كرم الله وجهه وكان غائباً ، فلم يصادفه بسر ، ووجد إبنين له صبيين فأخــذهما بسر لعنه الله ، وذبحهما بيده بمدية كانت معه ، ثم انكفأ راجعاً إلى معاوية ، وفعل مثل ذلك سائر من بعثه معاوية ، فقصد الغامدي الأنبار ، فقتل ابن حسان البكري ، وقتل رجالًا كثيرين ونساءً من الشيعة ) إنتهى . قلت : أين يفلت معاوية وبسر كلاهما ، بعد أن فعلا بالمدينة ما فعلا ، من الوعيد الشديد ، الذي جاء عن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حق من كاد أهل المدينة ، أو أرادهم بسوء ، أو ظلمهم ، أو أخافهم ؟ وأنَّى ينجوان من ذلك وبم يستجنان من غضب الله ولعنته ، وبنأي تناويسل يحاول أنصارهما تبريرهما من ذلك ؟ فقد روي في الصحيحين وغيرهما عن سعد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يكيد أهل المدنية أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء)(١) ، زاد

<sup>(</sup>١) البخاري : ١٨١/٣ .

مسلم: (ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء) (٢)، وروى النسائي والطبراني عن السائب بن محلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والمملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) (٢) وفي رواية الطبراني قال: (من أخاف أهل المدينة أخافه الله يوم القيامة وغضب عليه، ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلاً) (٣). وما فعله بسر في المدينة حال كونه عامل معاوية من القتل والتهديد والحلف على المنبر، أنه لو لم يمنع لما ترك بالمدينة محتلماً، مشهوراً مذكور لا نطيل به.

#### رجع الكلام إلى عهار بن ياسر وما يقول ويفعل

وروى أهل السير ومنهم ابن الأثير أن عماراً قال لعمرو بن العاص : (يا عمرو لقد بعت دينك بمصر ، فقال : لا ، ولكن أطلب بدم عثمان ، قال : أنا أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله ( وأنا أشهد أن أبا اليقظان صادق ولعنة الله على الكاذب ) وأنك إن لم تقتل اليوم تمت غداً ، فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم ما نيتك ؟ لقد قاتلت صاحب الراية ( يعني علياً ) ثلاثاً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الرابعة ) (3) . إنتهى .

وما لزم عمرواً من كلام عمار فهو لمعاوية ألـزم لأنه شـر منه ، وهو الراشي له بوعـده توليـة مصر ، والمستعين بـه في الحيل على الله

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱۱۳/۶ .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء : ٣/١ ، فيض القدير : ٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء : ٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) الكامل: ٣٠٩/٣.

وعلى المؤمنين ، فقوم هذا حالهم ، وهذا كلام عمار وأمثاله فيهم ، يقال عنهم أنهم مجتهدون ؟ لا والله ثم لا والله ، ليسوا بطالبي حق ، بل لم يزل أمرهم على ما كانوا عليه في الجاهلية من محادتهم لله ورسوله ، لا يحبهم من خامر الإيمان قلبه ، ولا يناضل عنهم من أخلص لله تعالى إسلامه ، لأنهم خانوا الله ورسوله والمؤمنين ﴿ ولا تكن للخائنين خصيماً ﴾(١) .

أخرج البزار بسند معتمد عن زيد بن وهب قال: (كنا عند حذيفة رضى الله عنه كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم رقاب بعض؟ قالوا: فما تأمرنا قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فأنها على الحق) (٢). ولإبن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الأثمة الستة عن أبي الرضى سمعت عماراً يوم صفين يقول: (من سره أن تكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسباً) (٣). وله بسند معتمد أنه كان يقول بين الصفين بأعلى صوته (روحوا إلى الجنة، وقد تزينت الحور العين، فأني لأرى صفاً ليضربنكم ضرباً، يرتاب منه المبطلون، والذي نفسي بيده لو ضربونا ليضربنكم ضرباً، يرتاب منه المبطلون، والذي نفسي بيده لو ضربونا الضدلال) (٤) وقد روى ابن الأثير حديث (عمار تقتله الفئة الفئة الباغية) (٥). وزاد فيه ما لفظه: الناكبة عن الحق(١) إنتهى.

١٠٥ سورة النساء: الأية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في تطهير الجنان واللسان : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) في معناه : مستدرك الحاكم ٣٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع : طبقات ابن سعد ٢٥٧/٣ ، المسعودي ٣٩٢/٢ ، وقعة صفين ٣٢٢ ، بالفاظه المختلفة .

<sup>(</sup>٥) الكامل: ٣٢٥،٣١١،٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٦) الكامل: ٣١١/٣.

## فرح معاوية بقتل ذي الكلاع وعيار معأ

وقال: (ولما روى عمروبن العاص هذا الحديث لذي الكلاع قال ذو الكلاع وعامة أهل الكلاع قال ذو الكلاع وعامة أهل الكلاع قال ذو الكلاع وعامة أهل الشام قد غرهم معاوية ووزراؤه وكذبوا عليهم واستغووهم) فيقول عمرو: أنه سيرجع إلينا، فقتل ذو الكلاع قبل عمار مع الفئة الباغية وقتل عمار رحمه الله بعد.

قال ابن الأثير: فقال عمرو لمعاوية ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحاً ؟ بقتل عمار أو بقتـل ذي الكلاع ، والله لـو بقي ذو الكلاع بعـد قتل عمار ، لمال بعامة أهل الشام إلى علي إنتهى بحروفه(١) .

فانظر أيها المنصف إلى هؤلاء المدلسين المغررين الفرحين بما يسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء كل صادق في إيمانه ، فقد فرحوا قدماً بقتل عبيدة وحمزة ، ثم بقتل عمار وأنصار أهل البيت والدين ، وسمموا الحسن بن علي عليهما السلام ، وكبروا شماتة لموته ، وهكذا أعمالهم ، فحالتهم في الجاهلية والإسلام متشابهة ولا حولا ولا قوة إلا بالله ، لقد استكبروا في أنفسهم ، وعتوا عبواً كبيراً ، وواعجباً من أقوام بين ظهرانينا الآن ، يدخلون المساءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته، وصالحي أمته في قبورهم ، بمدح من يلعنهم ، ويوصل إليهم كل أذى ، ويشاركون بذلك معاوية في قبائحه ، التي يتمنى هو الخروج منها ، مع أنهم لا ينالون الآن من معاوية وذويه ذرة من دنياه ، هذا والله هو الخسران المبين ، ﴿ أنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي المقلوب التي في الصدور ﴾(٢) ولكنه استحكم فيهم داء التقليد المحض ، وحسن الظن

<sup>(1) 6. 9. 7/17.</sup> 

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٤٦ .

الضار، ففترت حواسهم، وأصابهم تخدير مهلك، فهم لا يحسون ولا يشعرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، ويعتقدون أن كل ما خالف ما جمدوا عليه باطل، فهان عليهم مشاركة طاغية هذه الأمة بنصرهم له، ومدحه وتعظيمه وتسويده وستر فواقره، يكابرون في الحق ويصمون أسماعهم عنه، ويعرضون عن الحجج الواضحة، إن دعوتهم إلى سماع أدلة كلام الله ورسوله لا يسمعون، أما قراؤو قول الله تعالى سماع ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون (١).

وهناك طوائف من علماء السوء يتغافلون عن إظهار الحق ، وهم يعرفونه فيموهون ويغالطون ، ليحملوا أوزارهم كاملة يسوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ﴿ ألا ساء ما يررون ﴾ كل ذلك خوفاً من أن ينبزهم المقلدون ، بأنهم شيعة أو رافضة ، حرصاً على جاه موهوم زائل ﴿ كسراب بقيعة ، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه ﴾ (٢) .

قال ابن القيم في أعلام الموقعين نقلًا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية (من له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين، هم أقل الناس ديناً والله المستعان)، إنتهى بالحرف.

#### إقرار معاوية وعمرو على أنهها على باطل

أن معاوية وعمرو ومن شاكلهما ، يقرون ويعترفون في كثير من المواطن ، بأنهم على غير حق ، وأنهم إنما يقاتلون للدنيا ، ولكن

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الأيات ٢٩ ـ ٧٠ ,

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٣٩ .

انصارهم يأبون إلا نسبتهم إلى الحق وتزكية أعمالهم ، بادعاء الإجتهاد لهم ، وإثابتهم من الله على بغيهم وعنادهم .

روى المسعودي رحمه الله عندما ذكر قصة قتل اللخميين اللذين أطمعهما معاوية بالمال: أن قتلا العباس بن ربيعة الهاشمي في يوم من أيام صفين ، فخرجا ، فقتلهما الإمام على عليه السلام قال رحمه الله : ( وإنما الخبر إلى معاوية فقال : قبَّح الله اللجاج ، أنه لعقبور ، ما ركبته قط ، إلا خدلت ، فقال عمرو بن العاص : المخذول والله اللخميان ، والمغرور من غررته ، لا أنت المخذول ، قال : إسكت أيها الرجل فليس هذا من شأنك ، قال : وإن لم يكن رحم الله اللخميين ولا أراه يفعل ، قال : ذلك والله أضيق لحجتك ، وأخسر لصفقتك ، قال : قد علمت ذلك ، ولولا مصر وولايتها لركبت المنجاة منها ، فأني أعلم أن علي بن أبي طالب على الحق ، وأننا على ضده ، فقال معاوية : مصر والله أعمتك ، ولولا مصر لألفيتك بصيراً ، ثم ضحك معاوية ضحكاً ذهب به كل مذهب قال: مم تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنك ؟ قال : أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت علياً ، وإبدائك سوأتك ، أما والله يا عمرو ، لقد واقعت المنايا ، ورأيت الموت عياناً ، ولو شاء لقتلك ، ولكن أبي ابن أبي طالب في قتلك إلا تكرماً ، فقال عمرو: أما والله أنبي لعن يمينك حين دعاك إلى البراز ، فأحولت عيناك ، وبدأ سحرك ، وبدأ منك ما أكره ذكره لك من نفسك ، فاضحك أو دع )(١) إنتهى بالحرف . وذكره البيهقي بنحو هذا في المحاسن والمساويء وذكر أهل السير أن عمرواً قال لإبنه عبد الله يـوم صفين : (أي عبد الله أنظر أين تـرى علياً ؟ قال : أراه في تلك الكتيبة القتماء ، قال : لله در ابن عمر وابن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ٣٠ ـ ٢٩ ـ ٣٠ .

مالك ، فقال له : أي أبت فما يمنعك إذ غبطتهم أن ترجع ؟ فقال : يا بنى أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة أدميتها )(١) .

## حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه

أخرج ابن عدي عن أبي سعيد مرفوعاً ( إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه )<sup>(۲)</sup> وأخرجه العقيلي عن الحسن بلفظ ( إذا رأيتم معاوية على على المنبر فاقتلوه )<sup>(۳)</sup> ورواه سفيان بن محمد عن منصور بن سلمة عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً<sup>(2)</sup> به .

قالوا هذا الحديث موضوع (°) ، لأن في رجال أسانيده من لا يقبل ، ومن هو متهم ، وقالوا : لا يصح من جهة المعنى أيضاً ، لأن الأمة رأوا معاوية يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه ذلك ، ولا يجوز أن يقال أن الصحابة ارتدت بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وخالفت أمره ، نعوذ بالله من الخذلان هذا قول من قال : بوضع هذا الحديث .

قلت: أما دعوى وضعه من حيث رجال أسانيده وضعفهم فليس لنا فيه كلام ، لأن القول ما قالوه وليسوا بمتهمين في ذلك . وأما دعوى فساده من حيث المعنى ، فمردودة لأن عدم الإنكار عليه ،

<sup>(</sup>١) الفائق في تهذيب الحديث: ٣١٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) راجع : كتاب صفين ۲۹۸ ، الطبري : ۳۵۷/۱۱ ، كنوز الدقائق للمناوي ۱۰ ، وصححه الذهبي في التذكرة : ۲۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب : ٨/٨٧ .

<sup>(3) 6.9. 4/377.</sup> 

<sup>(</sup>٥) اللألىء المصنوعة فغي الأحاديث الموضوعة ص ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٦ ، وراجع الرد عليه في الغدير : ١٥٠ - ١٦٠ .

وعدم قتله لا يستلزم عصيان من اطلع عليـه من الصحابـة ، فضلًا عن استلزام ارتداده كما زعموا ، بل هم معذورون في عدم قتله ، لعجر كل منهم عن ذلك ، ولتيقنهم عـدم قبـولـه الحق مهمـا أنكـروا عليـه باللسان ، بل تخشى منه فتنة عظيمة: كيف؟ وهم لا يقدرون على إزالة منكر واحـد من منكراته التي يرتكبها بمـرأى منهم ، ومسمع ، فضـلًا عن قىدرة أحد منهم على قتله ، فىلا لزوم لما ذكروا ، ولا فساد من جهة المعنى ، على أنه لـو صح مـا ذكروه من الإستلزام للزمهم ذلـك أيضاً بحديث مسلم : ( إذا بـويع لخليفتين فـاقتلوا الأخـر منهمـا )(١) فهذا ، الحديث كالصريح في الأمر بقتل معاوية ومؤدى الحديث الذي ذكروا أنه موضوع في الأمر بقتل واجد إذ هـو منطبق تمامأ على معاوية ، فأنه أول من بويع لـه بالخـلافة بـالشـام ، والخليفـة الحق موجود ، والصحابة معذورون بعدم استطاعتهم ، لأنه متحصن بالألاف المؤلفة من جنود الشام الذين لم يفرق كثير منهم بين الجمل والناقة ، والذين يعتقد الكثير منهم \_ بتغرير معاوية \_ أنه أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصرح من حديث مسلم في هذا المعنى ما أخرجه أحمد في مسنده ( من قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان).

وإنما نبهت على هذا وبينته لأني رأيت كثيراً من أنصار معاوية قاموا، وقعدوا، وشددوا النكير والسباب والحنق على ناقلي ذلك الحديث، استعظاماً منهم للأمر بقتل معاوية الذي أمر الله في القرآن بقتاله، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم بقتله، وقد أجمع أهل السنة والشيعة على وجوب قتال معاوية علينا لو

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٢٣/٦ ، مسند أحمد ٢٩٧/٢ ، سنن البيهقي ١٤٤/٨ ، تيسير الوصول ٢٥/٢ .

حضرناه ، وأن قتله إذ ذاك حسنة ، وفضيلة يثاب فاعلها عليها .

قال أبو حنيفة رحمه الله: (تدرون لم يبغضنا أهل الشام؟ قالوا: لا ، قال: لأنا نعتقد أن لو حضرنا عسكر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكنا نعين علياً على معاوية ، ونقاتل معاوية لأجل علي ، فلذلك لا يحبونا كذا في التمهيد في بيان التوحيد لأبي شكور السلمي ) . وقد كابر الشيخ ابن حجر في تطهير الجنان مكابرة عظيمة لا تليق بذوي العلم والإنصاف عند ذكره فساد ذلك الحديث من جهة المعنى ، حتى زعم هناك : أن معاوية احتال على سيدنا علي كرم الله وجهه حتى خلع نفسه عن الخلافة بخلع نائبه أبو موسى كرم الله وجهه حتى خلع نفسه عن الخلافة بخلع نائبه أبو موسى وزعم أيضاً : أن الصحابة كلهم اتفقوا على أنه الخليفة الحق ، وأنه لم يطعن عليه أحد من أعدائه ، فضلاً عن أصدقائه بقدح في خلافته لم يطعن عليه أحد من أعدائه ، فضلاً عن أصدقائه بقدح في خلافته بشيء مطلقاً ، هذا كلام (۱) ابن حجر سامحه الله ، نترك الحكم فيه لمن له أدنى اطلاع ، وإلمام بالحديث والسير والتاريخ . واستغفر الله تعالى لي وله من كل ما زل به القلم عن الطريق المستقيم .

# ما يدل على إجماع الأئمة على جور معاوية

ثم نسأل هنا كيف اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز تقلد القضاء من السلطان الجائر، وكلهم استدل على جواز ذلك بتقلد الصحابة رضي الله عنهم القضاء من معاوية ، وكتبهم شاهدة بذلك ، وهذا تصريح منهم بأنه جائر غير محق ، ثم إذا باحثت اليوم أحداً من فقهاء الزمان قلب لك ظهر المجن ، ونسي ما صرح أثمة المذاهب من

<sup>(</sup>١) تطهير الجنان واللسان

ذلك ، هل هي إلا أغراض نفسية ووساوس وهمية ؟ وأقول أيضاً أنه لم يأخذ أحد من المجتهدين بحديث معاوية الذي أخرجه الترمذي وأبو داود عنه أنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه )(١) لِمَ لم يأخذ به أحد من المجتهدين مع جودة إسناده ؟ ما ذلك إلا لأنهم لم يأتمنوا معاوية على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها يتعلق بالدماء ، وهسو والله أحق أن لا يؤتمن .

## عدم عملهم برواية معاوية

نعم ذكر النووي أن الإجماع دل على نسخ هذا الحديث . وأقول : من المقرر أن الإجماع لا يعارض المنصوص ، فضلاً عن أن ينسخه ، فإن حقيقة الإجماع : عبارة عن آراء مجتمعة من مجتهدي عصر واحد ، وآراء الرجال ليست من نسخ كلام المعصوم من شيء ، ولو ذكر مستند الإجماع وكان أقوى من هذا ، لقلنا أنه الناسخ ، ولكن أين هو ، فليبد الفقيه ما عنده ، وليذهب في أي ترهات الطرق شاء للجواب عن هذا . نسأل الله الهداية للصواب

#### من بوائقه استخلافه يزيد

ومن كبار فواقره وعظائم جرائره: استخلافه ابنه يزيد السكير الخمير المنابذ لله ورسوله الهاتك الحرمات ، والمرتكب المخزيات ، مع أنه عالم بحاله ، مطلع على قبيح أفعاله ، أنفق على تمهيد بيعته أموال بيت المال ، وارتكب من المعاصي لذلك ما يغضب ذا الحلال .

<sup>(</sup>۱) الترمذي ٤٨/٤ باب ١٥ ح ( ١٤٤٤ ) .

أخرج أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وُلِيَّ من أمر المسلمين شيئاً فأمَّر عليه أحداً محاباة فعليه لعنة الله ، لا يقبل الله منه صرفاً ، ولا عدلاً حتى يدخله جهنم )(۱) ، وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين )(۱) وأخرج البخاري في صحيحه عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت، وهو غاش لهم إلا حرَّم الله عليه الجنة )(۱) فهل يبقى بعد سماع هذا لذي إيمان أن يصدق بما جاء به من لا ينطق عن الهوى شك في استحقاقه لعنة الله ؟ وأن لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم ؟ وأنه خان الله ورسوله والمؤمنين ؟ وأنه مات غاشاً للأمة بيزيد ؟ أم هناك تأويل يحاول به أنصاره رد الحديث الصحيح أو بيزيد ؟ أم هناك تأويل يحاول به أنصاره رد الحديث الصحيح أو تضعيفه ؟!! اللهم غفرانك .

ربما يدعي مدع: أنه مجتهد، رأى سكيره الرجس النجس، أولى أهل زمانه بالإمامة، وأرضى الله منهم، ولا جواب عن هذا إلا الإستعاذة بالله من شر هذا المدعي المكابر، والإشفاق عليه أن يمقته الله، ويلحقه بذينك الطاغيتين، وهل منع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن إبقاء معاوية عاملاً عن الشام حتى يستنب له الأمر كما أشار به عليه المغيرة بن شعبة إلا الفرار من هذا الوعيد؟ وإن كان الرأي السياسي يقتضي إبقاءه على زعم كثيرين، وقد استشهد كرم الله

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : ٦/١ وبقيته ( ، . ومن أعطى أحداً حمل الله ، فقد انتهاك في حملي الله شيئاً بغير حقه فعليه لعنة الله ) .

<sup>(</sup>Y) مستد أحمد : ٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : ٢٦١٤/٦ باب ٨ ح ( ١٧٣٢ ) .

وجهه بقوله تعالى: ﴿ وماكنت متخذ المضلين عضداً ﴾(١) كيف تسمع هذه الدعوة ومعاوية نفسه مقر ببطلانها ؟ فيانه قبال وهو يخطب بمكة : ولولا هواي في يزيد أبصرت قصدي .

### إصرار معاوية ووصيته بالمنكر

قال ابن حجر الهيثمي فيه : (غاية التسجيل على نفسه بان مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى ، وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الردى )(٢) إنتهى ، ولربما يظهر مشاغب آخر ، ويقول : لعله تاب ورجع ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فنقول : أن التوبة لا تتحقق ، ولا تصح ، إلا بالإقلاع عن الذنب ، والندم على فعله ، والعزم على أن لا يعود إليه ، كما قال الله تعالى : ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون ﴾(٦) وكل هذه الثلاثة منتفية في معاوية ، فإنه أكره المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك الى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من المسلمين على البيعة ليزيد ، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من الما الله وعدم مبالاته .

### بعض فضائح مسلم بن عقبة

نقل أبو جعفر الطبري في تباريخه وابن الأثير في الكامل والبيهقي في المحاسن والمساوىء وغيرهم أن معاوية قال ليزيد: (إن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان واللسان : ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٣٥ .

لك من أهل المدينة ليوماً ، فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة هو الذي سمي مسرفاً ومجرماً ، فأنه رجل قد عرفت نصيحته )(١) إنتهى . عرف معاوية أن مسلماً لا دين له ، فأمر يزيد أن يرمي به أهل المدينة ، وقد فعل يزيد ما أمره به أبوه ، وفعل مسلم بأهل المدينة ما أريد منه ، حيث قال له يزيد : يا مسلم لا تردن أهل الشام عن شيء يريدون بعدوهم ، فسار بجيوشه من أهل الشام ، فأخاف المدينة واستباحها ثلاثة أيام بكل قبيح ، وافتضت فيها نحو ثلثمائة بكر ، وولدت فيها أكثر من ألف إمرأة من غير زوج ، وسماها نتنة ، وقد سماها رسول الله وأبنائهم نحو من ألف وسبعمائة ، وقتل فيها من قريش والأنصار والصحابة وأبنائهم نحو من ألف وسبعمائة ، وقتل أكثر من أربعة آلاف من سائر مسلم على السيف إلى غير ذلك من المنكرات .

قال المحدث الفقيه ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الإمامة والسياسة والبيهقي في المحاسن والمساوىء واللفظ للأول قال: (أبو معشر دخل رجل من أهل الشام على إمرأة نفساء من نساء الأنصار ومعها صبي لها ، فقال لها : هل من مال ؟ قالت: لا والله ما تبركوا لي شيئاً فقال : والله لتُخرجن إلي شيئاً أو لأقتلنك وصبيك هذا ، فقالت له : ويحك أنه ولد أبي كبشة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه يبوم بيعة الشجرة ، على أن لا أسرق ، ولا أزني ، ولا أقتل ولدي ، ولا آتي ببهتان أفتريه ، فما أتيت شيئاً ، فاتق الله ، ثم قالت لابنها : يا بني والله ، لو كان عندي شيء لافتديتك له ، قال : فأخذ برجل الصبي والثدي في فمه فجذبه من حجرها ، فضرب به الحائط ، فانتثر دماغه والثدي في فمه فجذبه من حجرها ، فضرب به الحائط ، فانتثر دماغه

<sup>(</sup>١) الكامل: ١١٢/٤.

في الأرض. قال: فلم يخرج من البيت حتى اسود نصف وجهه ، وصار مثلاً) (١) وأمثال هذه من أهل الشام ومن مسلم نفسه كثيرة ، فمسلم في هذا كله منفذ لأوامر يزيد ، ويزيد منفذ لأمر معاوية ، فكل هذه الدماء ، وكل هذه المنكرات الموبقات ، ودم الحسين عليه السلام ومن معه في عنق معاوية أولاً ، ثم في عنق يزيد ثانياً ، ثم في عنق مسلم وابن زياد ثالثاً ، أفبعد هذا يتصور أن يقال لعله تاب ورجع ؟ كلا والله ، ولقد صدق من قال : أبقى لنا معاوية في كل عصر فئة باغية ، فها هم أشياعه وأنصاره إلى يومنا هذا يقلبون الحقائق ، ويلبسون الحق بالباطل ، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً .

أخرج مسلم في صحيحه: (من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)(٢).

### بعض ما ارتكبه معاوية من المنكرات

وسننقل لك هنا بعض ما ارتكبه معاوية من المنكرات ، تمهيداً لأخذ هذه البيعة ليزيد ، فقد ذكر أهل الحديث من ذلك جانباً وأهل المغازي جانباً . وأهل المغازي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة : أقوى في بعض الأمور من نقل واحد عن واحد .

قال ابن الأثير: (وكان ابتداء ذلك من المغيرة بن شعبة ، فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ، فبلغه ذلك ، فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فأستعفيه، ليظهر للناس كراهتي للولاية، فسار إلى

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة : ١٨٤/١ تحقيق د : طه محمد الزيني .

<sup>&</sup>quot; (٢) في المصدر ( المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آذّى محمدثاً فعليه لعنة الله والمملائكة والناس أجمعين . . . ) ١٦٩/٣ ح ( ٤٦٩ ) تحقيق د : موسى شاهين وأتمه عمر هاشم .

معاوية وقال الأصحاب حين وصل إليه : إن لم أكسبكم الأن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدأ ، ومضى حتى دخل على يزيـد ، فقال لـه : إنه قد ذهب أعيان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكبراء قريش ، وإنما بقي أبناؤهم ، وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأياً ، وأعملهم بالسنة والسياسة ( أنظر شهادة الزور والتغرير ) ، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة ؟ قال : أو ترى ذلك يتم ؟ قال : نعم . فدخل يزيد على أبيه فأخبره بما قال المغيرة ، فأحضر المغيرة وقال له: ما يقول عنك يزيد ؟ فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدماء والإختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف ، (صدق فخلف الظالم ظالماً) فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفأ للناس ، وخلفاً ، ولا تسفك دماء ، ولا تكون فتنـة قال : ومن لى بهذا ؟ قال : أنا أكفيك أهل البصرة ، ويكفيك زياد أهل الكوفة ، وليس بعد أهل هذين المصرين أحد يخالفك ، قال : فارجع إلى عملك ، وتحدث مع من تثق إليه في ذلك ، فودعه ، ورجع إلى أصحابه ، فقالوا مــه ؟ قال : لقــد وضعت رجل معــاوية في غــرز بعيد الغاية على أمة محمد وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبداً ( صدق أفعلي مثل هؤلاء يترحم ) قاله الحسن البصـري رحمه الله ، فمن أجـل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم ، ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة )(١) ، إنتهى . وسار المغيرة إلى البصوة فذاكر من يثق إليه ، ومن يعلم أنــه شيعة لبني أمية في أمر يزيد ، فأجابوه إلى بيعته ، فأوفد منهم عشرة ، ويقسال أكثر ، وأعسطاهم ثسلاثين ألف درهم ، وجعسل عليهم إبنه موسى بن المغيرة ، وقدموا على معاوية فـزينوا لــه بيعة يـزيد ، ودعــوه إلى عقدها ، فقال معاوية : ( لا تعجلوا بإظهار هذا ، وكونوا على

<sup>(</sup>١) الكامل: ٥٠٤-٥٠٣/٤ . مع اختلاف يسير في اللفظ .

رأيكم ، ثم قال لموسى : بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ قال : بثلاثين ألفاً قال : لقد هان عليهم دينهم )(١) (قلت هو على المشتري والمشترى له والآخر به أهون ) إنتهى .

وقد أخرج الحاكم والطبراني عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سيكون بعدي سلاطين ، الفتن على أبوابهم كمبارك الأبل ، لا يعطون أحداً شيئاً إلا أخذوا من دينه مثله )(٢) . ولبث معاوية زمناً طويلاً يعطي المقارب ، ويداري المباعد ، ويلطف به ، حتى استوثق له أكثر الناس ، وتربص حتى مات الحسن بن على عليهما السلام .

قال العلامة ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة: (ثم لم يلبث معاوية بعده وفاة الحسن إلا يسيراً حتى بايع ليزيد بالشام، وكتب ببيعته ألى الآفاق، وكان عامله على المدينة مروان ابن الحكم، فكتب إليه يذكر الذي قضى الله على لسانه من بيعة يزيد، ويأمره بجمع من قبله من قريش وغيرهم من أهل المدينة، ليبايعوا ليزيد، فلما قرأ مروان كتاب معاوية أبى من ذلك، وأبته قريش، فكتب لمعاوية: أن قومك قد أبوا إجابتك إلى بيعة إبنك، فأرني رأيك، فعزله معاوية، وولى سعيد بن العاص، وخرج مروان ألى أخواله مغاضباً، وكتب معاوية ألى سعيد بن العاص يأمره أن يدعو أهل المدينة إلى البيعة، ويكتب إليه بمن يسارع، ومن لم يسارع، فلما أتى سعيد بن العاص الكتاب، دعا الناس إلى البيعة ليزيد، وأظهر الغلظة، وأخذهم بالعزم والشدة، وسطا بكل من أبطأ عن ذلك، فأبطأ الناس عنها إلا اليسير، لا سيما بني هاشم، فإنه لم يجبه منهم فأبطأ الناس عنها إلا اليسير، لا سيما بني هاشم، فإنه لم يجبه منهم

<sup>(</sup>١) ن . م . ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم: ٣٤/٣.

أحد ، وكان ابن الزبير من أشد الناس إنكاراً لذلك ورداً له . فكتب سعيد بن العاص بجميع ذلك إلى معاوية ، فلما بلغه ذلك ، كتب كتبا إلى عبد الله بن جعفر وإلى عبد الله بن الزبير وإلى الحسين بن علي ، رضي الله عنهم وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم ، ويبعث بجواباتها ، وتلج الكتب كلها تهديد من جهة ، وتملق من أخرى ، فأجابوه كلهم بعدم الرضى ، والإحتجاج عليه في ذلك ولم نذكرها هنا حذر الإطالة .

وهذا نص كتاب الحسين بن علي عليهما السلام ، ونص جوابه إلى معاوية ، وهما مثال وعنوان للكتب الباقية وجواباتها .

كتب معاوية إلى الحسين رضي الله عنه .

أما بعد: فقد انتهت إلى منك أمور لم أكن أظنك بها رغبة بك عنها ، وأن أحق الناس بالوفاء لمن أعطى بيعته من كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها ، فلا تنازع إلى قطيعتك ، واتق الله ولا تردن هذه الأمة في فتنة ، وانظر لنفسك ودينك وأمة محمد ، ولا يستخفنك ، الذين لا يوقنون .

### فكتب إليه الحسين رضي الله عنه :

أما بعد: فقد جاءني كتابك ، تذكر فيها أنها انتهت إليك مني أمور لم تكن تظنني بها رغبة بي عنها ، وأن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد لها إلا الله تعالى ، وأما ما ذكرت أنه رقي إليك عني ، فإنما رقاه الملاقون المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الجمع ، وكذب الغاوون المارقون ، ما أردت حرباً ولا خلافاً ، وأني لأخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطين المحلين حزب الظلم ، وأعوان الشيطان الرجيم ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبين الذين

كانوا يستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ فقتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكدة ، جرأة على الله واستخفافاً بعهده ، أولست بقاتل عمروبن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة ؟ فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو أفهمته العصم لنزلت من شعف الجبال ، أولست المدعى زياداً في الإسلام ؟ فزعمت أنه ابن أبي سفيان ، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم سلطته على أهل الإسلام ، يقتلهم ، ويقطع أيسديهم وارجلهم من خلاف ، ويصلبهم على جذوع النخل ، سبحان الله يا معاوية ! لكأنك لست من هـذه الأمة ، وليسـوا منك ، أولست قـاتل الحضـرمي الـذي كتب فيه إليك زياد أنه على دين على كـرم الله وجهه ، ودين على هــو دين ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين ، رحلة الشتاء والصيف ، فوضعها الله عنكم بنا منّة عليكم ، وقلت فيما قلت : لا ترد هـ ذه الأمة في فتنـة ، وإنى لا أعلم فتنـة لها أعظم من إمارتك عليه ، وقلت فيما قلت : أنظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد ، وإني والله ما أعرف أفضل من جهادك ، فإن أفعـل فأنـه قربـة إلى ربي ، وإن لم أفعل فأستغفر الله لذنبي ، وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى، وقلت فيها قلت: متى تكدني أكدك، فكدني يا معاوية فيما بدا لك ، فلعمري لقديماً يُكاد الصالحون ، وأني لأرجو أن لا تضر إلا نفسك ، ولا تمحق ألا عملك ، فكدني ما بدا لك ، واتق الله يا معاوية ، واعلم أن لله كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلَّا أحصاها ، واعلم أن الله ليس بناس لك قتلك بالظنة ، وأخذك بالتهمة ، وإمارتك صبياً يشرب الشراب ، ويلعب بالكلاب ، ما أراك إلا وقد أوبقت نفسك ، وأهلكت دينك ، وأضعت الرعية والسلام . قال: فكتب سعيد بن العاص إلى معاوية ، أنه لم يبايعني أحد ، وإنما الناس تبع لهؤلاء النفر ، فلو بايعوك بايعك الناس جميعاً ، ولم يتخلف عنك أحد ، وأرسل إليه جواباتهم فلما بلغ معاوية ذلك ، كتب إلى سعيد أن لا يحركهم حتى يقدم .

ثم قدم معاوية المدينة حاجاً ، فلما أن دنا من المدينة ، خرج اليه الناس يتلقونه ما بين راكب وماش ، وخرج النساء والصبيان ، فلقبه الناس على حسب طبقاتهم ، فلان لكل من كافحه وفاوض العامة بمحادثته وتألفهم جهده مقاربة ومصانعة ليستميلهم إلى ما دخل فيه الناس ، حتى قال في بعض ما يجتلبهم به : يا أهل المدينة ، ما زلت أطوي الحزن من وعثاء السفر بالحب لمطالعتكم حتى أنطوى البعيد ولان الخشن وحق لجار رسول الله أن يتاق إليه .

قال : حتى إذا كان بالجرف لقيه الحسين بن على وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ، فقال معاوية : مرحباً بابن بنت رسول الله وابن صنو أبيه ، ثم انحرف إلى الناس ، فقال : هذان شيخا بني عبد مناف ، وأقبل عليهما بوجهه وحديثه ، فرحب وقرب وجعل يواجه هذا مرة ويضاحك هذا أخرى ، حتى ورد المدينة ، وأقبل ومعه خلق كثير من أهل الشام ، حتى أتى عائشة رضي الله عنها فاستأذن فأذنت له وحده ، لم يدخل عليها معه أحد وعندها مولاها ذكوان ، فوقظته ، وحرضته على الإقتداء بأبي بكر وعمر ، وعنفته على قتل حجر بن عدي وأصحابه ، ثم مضى حتى أتى منزله .

ثم أرسل إلى الحسين بن علي فخلا به ، وقال له : يابن أخي قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش ، وأنت تقودهم يا ابن أخي ، فما أربك إلى الخلاف .

قال الحسين : أرسل إليهم فإن بايعوك كنت رجلًا منهم ، وإلّا تكن عجلت على بأمر .

قال : وتفعل ، قال : نعم قال فأخذ عليه أن لا يخبر بحديثهما أحداً ، فخرج ، ثم أرسل إلى الباقين واحداً يقول لهم بنحو ما قاله للحسين رضي الله عنه ، ويجيبه كل منهم بنحو جواب الحسين .

قال: ثم جلس معاوية صبيحة اليوم الثاني، وأجلس كتابه بحيث يسمعون من يأمر به، وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس، وأن قرب، ثم أرسل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فسبق ابن عباس فأجلسه عن يساره وشاغله بالحديث، حتى أقبل الحسين، ودخل فأجلسه عن يمينه، وسأله عن حال بني الحسن وأسنانهم فأخبره، ثم خطب معاوية خطبة أثنى فيها على الله ورسوله، وذكر الشيخين وعثمان، ثم ذكر أمر يزيد وأنه يحاول ببيعته سد خلل الرعية، وذكر علمه بالقرآن والسنة، واتصافه بالحلم، وأنه يفوقهما سياسة ومناظرة، وإن كانا أكبر منه سناً، وأفضل قرابة واستشهد بتولية النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة واستشهد بتولية النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة خير قيام، وأن في رسول الله أسوة حسنة ثم استجابهما عما ذكر.

قال: فتهيأ ابن عباس للكلام فقال له الحسين: على رسلك فأنا المراد، ونصيبي في التهمة أوفر، وقام الحسين فحمد الله تعالى وصلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال:

أما بعد: يا معاوية ، فلن يؤدي القائل وإن أطنب في صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جميع جزءاً ، وقد فهمت ما لبست به الخلف بعد رسول الله من إيجاز الصفة ، والتنكب عن استبلاغ البيعة ، وهيهات هيهات يا معاوية ، فضح الصبح فحمة الدجى ،

وبهرت الشمس أنوار السرج ، ولقد فضلت حتى أفرطت ، واستأثرت حتى أجحفت ، ومنعت حتى أجحفت ، ومنعت حتى بخلت ، وجرت حتى جاوزت ، ما بذلت لذي حق من اسم حقه من نصيب حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر ، ونصيبه الأكمل ، وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لأمة محمد ، تريد أن توهم الناس في يـزيد ، كـأنك تصف محجوباً ، أو تنعت غائباً ، أو تخبر عما كـان مما احتـويته بعلم به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحارش ، والحمام السبق لأترابهن ، والفينات ذوات المعازف ، وضروب الملاهي ، تجده ناصراً ، ودع عنك ما تحاول ، فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه ، فوالله ما بـرحت تقدح بـاطلًا في جـور ، وحنقاً في ظلم ، حتى ملأت الأسقية ، وما بينك وبين الموت إلا غمضة ، فتقدم على عمـل محفوظ في يـوم مشهـود ، ولات حين مناص ، ورأيتك عرضت بنا بعد هذا الأمر ، ومنعتنا عن آسائنا تـراثاً ، ولقد لعمر الله ورثنا الرسول ولادة ، وجئت لنا بما حججتم به القائم عند موت الرسول ، فأذعن للحجة بذلك ، وردت الإيمان إلى النصف ، فركبتم الأعاليـل ، وفعلتم ، وقلتم كان ويكـون ، حتى أتاك الأمر يا معاوية من طريق ، كان قصدها لغيـرك ، فهناك ، فـأعتبروا يــا أولي الأبصار . وذكرت قيادة الرجل القوم بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأميره له، وقد كان ذلك ولعمرو بن العاص يومئذٍ فضيلة بصحبة الرسول ، وبيعته له ، وما صار لعمرو يومئذ ، حتى أنف القـوم أمرته ، وكره القوم تقديمه ، وعدوا عليه أفعاله ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا جرم معشر المهاجرين ، لا يعمل عليكم بعد اليوم فكيف تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الأحوال وأولاها بالمجتمع عليه من الصواب؟ أم كيف ضاهيت بصاحب تابعاً وحولك من يؤمن في صحبته ويعتمد في دينه وقرابته وتتخطاهم إلى مسرف مفتون ؟ وتريد أن تلبس الناس شبهة يسعد بها الباقي في دنياه ، وتشقي بها في آخرتك ، إن هذا لهو الخسران المبين وأستغفر الله لي ولكم .

قال: فنظر معاوية إلى ابن عباس فقال ما هذا يا ابن عباس ولما عندك أدهى وأمر فقال ابن عباس لعمر الله أنه للذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهر فاسأله عما تريد فإن لك في الناس مقنعاً حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين.

فقال معاوية انصرف في حفظ الله(١) انتهى ملخصاً من كتاب ابن قتيبة .

وقال ابن الأثير في الكامل: ثم أن أولئك النفر خرجوا إلى مكة فاقاموا بها ، وخطب معاوية بالمدينة ، وذكر يزيد فمدحه ، وقال : من أحق بالخلافة منه في فضله وعقله وموضعه ، وما أظن قوماً بمنهين ، حتى تصيبهم بوائق تجتث أصلهم ، وقد أنذرت إن أغنت النذر ، ثم قال ومكث معاوية بالمدينة ما شاء الله ، ثم خرج إلى مكة فتلقاه الناس ، فقال أولئك النفر : نتلقاه فلعله قد ندم على ما قد كان ، فلقوه ببطن مر ، فكان أول من لقيه الحسين بن علي عليهما السلام ، فقال له معاوية : مرحباً وأهلاً بابن رسول الله وسيد شباب المسلمين ، فأمر له بدابة فركب ، وسايره ، ثم فعل بالباقين مثل ذلك ، وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم ، حتى دخل مكة ، وكانوا أول داخل ، وآخر خارج ، ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة ، ولا يذكر لهم شيئاً ،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ( ١٤٤ ـ ١٥٥ ) طبع مطبعة الفتوح .

عليهم ما طلبه بالمدينة من بيعة يـزيد ، فلم يجيبـوه إلى ما طلب ، وكان المتكلم عبد الله بن الزبير ، فسأل معاوية الباقين ، فقالوا : قولنا قوله ، قال : فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر ، أني كنت خطبت فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس ، فأحمل ذلك ، وأصفح ، وأني قائم بمقالة ، فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها ، حتى يسبقها السيف إلى رأسه ، فبلا يبقين رجل إلَّا على نفسه ، ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم ، فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ، ومع كل واحـد سيفه ، فـإن ذهب رجل منهم يـرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما ، ثم خرج ، وخرجوا معه ، حتى رقى المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم أن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيسارهم ، لا يبرم أمر دونهم ، ولا ينقضي إلا عن مشورتهم ، وأنهم قد رضوا وبايعوا ليزيـد ، فبايعوا على اسم الله ، فبايع الناس ، وكان الناس يتربصون بيعة هؤلاء النفر ، ثم ركب رواحله ، وانصرف إلى المدينة ، فلقى الناس أولئك النفر ، فقالوا لهم : زعمتم أنكم لا تبايعون ، فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم قالوا : والله ما فعلنا ، فقالوا : ما منعكم أن تردوا على الرجل ؟ قالوا : كـادنا وخفنا القتل، وبايعه أهل المدينة، ثم انصرف إلى الشام(١)، انتهى .

وقال ابن عبد البر: (بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بعد أن أبى البيعة ليزيد بمائة ألف درهم ، فردها إليه عبد الرحمن ، وأبى أن يأخذ وقال : أبيع ديني بدئياي ، وخرج إلى مكة ، ومات بها

<sup>(</sup>١) الكامل: ٥٠٩/٣ - ٥١١ ، مع اختلاف يسير في اللفظ.

قبل أن تتم البيعة ليزيد )(١) إنتهى قلت قول بعض الشيعة هنا مات بالسم ، لم ينقله أهل السنة ، فلا معول عليه عندنا والله أعلم .

وإنما أطلت بذكر خبر هذه البيعة مع شهرته واستفاضته ليعلم الأغبياء من المقلدين ما ارتكبه معاوية لأجلها من الأكاذيب والحيل والمكر والخداع والكيد والرشوة من بيت مال المسلمين ، وغش الأمة والإستخفاف بذوي الفضل والمنزلة من الصحابة ، وتهديدهم بالقتل وغير ذلك من الفظائع ، حتى يتيقن أولئك الأغبياء أنهم مغرورون من مقلديهم ، مغشوشون بما موهوا به عليهم من خلاف ذلك ، وأن تقليدهم لا ينفعهم ، ولا يجديهم عندما تنكشف الحقائق لدى الملك العدل ، يوم التغابن ، حين تنقطع الأسباب التابع والمتبوع إلا المتيقن .

# لم يول معاوية يزيداً وحده محاباة

ولا يذهب عنك ، أن معاوية لم يول يزيداً وحده على المسلمين محاباة ، بل أكثر عماله من هذا القبيل .

#### توليته المغيرة بن شعبة

فقد ترك ولاية الكوفة وأعمالها للمغيرة بن شعبة ، لكونه غارس شجرة هذه البيعة الممقوتة ، ومتولي كبرها وهو المشير أيضاً باستلحاق زياد ، والساعي بينه وبين معاوية بالصلح والتعاون على الإثم والعدوان ، وقد ردّ النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الغنيمة التي جاء بها المغيرة ولم يخمسها ، قال : هذا غدر ، والغدر لا خير فيه ، وهو الباذل جهده إرضاءً لمعاوية في سبّ الإمام على عليه السلام ، ولعنه ، وهو الموصي عماله ومستخلفيه بذلك إلى غير ذلك من قبائحه

<sup>(</sup>١) الإستيعاب : ٨٢٥/٢ رقم ( ٣٩٤ ) ترجمة عبد الرحمن ابن أبي بكر .

المذكورة في كتب السير والتاريخ ، وقد شهد عليه أبو بكر رضي الله عنه ، وإثنان معه بالزنا عند عمر رضي الله عنه ، وتردد الرابع ، وهو صاحبه زياد، فقال: رأيت أستاً تنبو، ونفساً يعلو، ورجلاها على عاتقه كأذني حمار ، ولا أدري ما وراء ذلك ، ولولا تردد زياد لرجمه عمر ، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه :

لـــو أن اللؤم ينسب كـــان عبـــداً تـــركت الــدين والإيمـــان جهــلاً وراجعت الصبـــا وذكــرت لهـــواً

قبيح الوجه أعرر من ثقيف غداة لقيت صاحبة النصيف من الأحشاء والخصر اللطيف(١)

### توليته عمرو بن العاص

وولى أيضاً عمروبن العاص مصر ، وما والاها طمعة ورشوة على ما صنع في أمر التحكيم ، وقبله من الخيانة لله ولرسوله وللمسلمين ، والإيمان الفاجرة التي أقسمها ، ومعاداته الإمام علياً عليه السلام في باقى أيامه .

نقل ابن عبد ربه عن سفيان بن عيينة قال: (أخبرني أبو موسى الأشعري قال: أخبرني الحسن قال: عالم معاوية والله أن لم يبايعه عمرو لم يتم له أمر فقال له: يا عمرو إتبعني قال: لماذا؟ الآخرة فوالله ما معك آخرة أم للدنيا فوالله لا كان حتى أكون شريكك فيها، قال: فأنت شريكي فيها، قال: فاكتب لي مصر وكورها، فكتب له مصر وكورها، وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة مال عمرو: واكتب أن السمع والطاعة لا يغيران من شرطه شيئاً، قال: معاوية لا ينظر إلى هذا قال عمرو حتى يكتب قال: فكتب قال: فكتب والله ما يجد بداً من كتابتها، ودخل عتبة بن أبي سفيان على معاوية والله ما يجد بداً من كتابتها، ودخل عتبة بن أبي سفيان على معاوية

<sup>(</sup>١) راجع : سنن البيهةي ٢٣٥/٨ ، عمدة القارىء : ٣٤٠/٦ ، الطبري : ٢٠٧/٤ المطبعة الحسينية ، الأغاني : ٢٠/٥٦٥ ـ ٥٨٧٤ ، طبعة دار السقيا .

وهو يكلم عمرواً ويقول له: إنما أبايعك بها ديني ، فقال عتبة أثمن الرجل بدينه فأنه صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وكتب عمرو إلى معاوية .

به منك دنيا فانظرن كيف تصنع لأخمذ مما تعسطي ورأسي مقنع أخذت بها شيخاً يضر وينفع(١)

معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل وما الدين والدنيا سواء وإنني فإن تعطني مصراً فأربح صفقة

إنتهي من العقد الفريد .

قال الله تعالى ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعها فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ (٢) وقد وبخ الإمام على عليه السلام عمرواً على متابعته لمعاوية في باطله كما ذكر ذلك في نهج البلاغة قال: ومن كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص: (فإنك قد جعلت دينك تبعاً لدنيا امرىء ظاهر غيه، مهتوك ستره، يشين الكريم بمجلسه، ويسفه الحليم بخلطته، فاتبعت أثره، وطلبت فضله اتباع الكلب للضرغام، يلوذ إلى مخالبه، وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته، فأذهبت دنياك وآخرتك، ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت، فإن يمكن الله منك ومن ابن أبي سفيان اجزاكما بما قدمتما، وأن تعجزا وتبقيا، فما أمامكما شر لكما) (٢)

ومن نهج البلاغة أيضاً في موضع آخر في ذكر عمرو أيضاً (عجباً لابن النابغة يـزعم لأهـل الشـام أن فيَّ دُعـابـة ، وإنّي امـرؤ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة شرح محمد عبده (٦٤).

تلعابة ، أعانس وأمارس ، لقد قال باطلاً ، ونطق إثماً ، أما وشرُّ القول الكذب ، أنه ليقول فيكذب ، ويعد فيخلف ، ويسأل فيلحف ، ويُسئل فيبخل ، ويخون العهد ، ويقطع الآل ؛ فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو! ما لم تأخذ السيوف مأخذها ؟ فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته .

أما والله أنه ليمنعني من اللعب ذكر الموت ، وأنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة ، أنه لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه آتية ، ويرضخ له على ترك الدين رضيخة )(١) إنتهى . وقد أشار الإمام على عليه السلام بقوله يمنح القوم سبته إلى مكيدة عمرو بكشف عورته فراراً من القتل ، فقد ذكر المدائني وابن الكلبي وغيرهما من أهل السير : أن علياً كرم الله وجهه حمل على عمرو في بعض أيام صفين ، فلما تصور أنه قاتله ألقى بنفسه عن فرسه ، وكشف سوءته مواجهاً له عليه السلام ، فلما رأى ذلك منه غض بصره عنه ، وانصرف عمرو مكشوف العورة ، ونجا بذلك ، فصار مثلاً لمن يدفع عن نفسه مكروها بارتكاب المذلة والعار ، وفيه يقول أبو فراس الفرزدق(٢) .

ولا خير في رد الردى بمذلة كما ردها يوماً بسوءته عمرو

وروى مثل ذلك قصة بسر بن أرطأة معه كرم الله وجهه ، فإنه حمل على بسر فسقط بسر على قفاه ، ورفع رجليه ، فانكشفت عورته ، فصرف علي عليه السلام وجهه عنه ، فلما قام سقطت البيضة عن رأسه ، فصاح أصحابه يا أمير المؤمنين أنه بسر بن أرطأة ، فقال : ذروه لعنه الله ، فلقد كان معاوية أولى بذلك منه ، فضحك معاوية ،

<sup>(</sup>١) شرح المنهج : ٦/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>۲) راجع : وقعة صفين ۲۱,۳۷۱ (۲) داجع :

وقال : لا عليك يا بسر ارفع طرفك ولا تستحى فلك بعمرو أسوة ، وقد أراك الله منه ما أراه منك ، فصاح فتى من أهل الشام ، أما تستحون ، لقد علمكم عمرو كشف الأستاه ثم أنشد :

> یکف لها عنه علی سنانه بدأت أمس من عمرو فقنع رأسه فقبولا لعمرو وابن أرطأة أبصرا ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما ولولاهما لم تنجوا من سنانه

أفي كل يوم فارس ذو كريهة له عورة وسط العجاجة باديه ويضحك منها في الخلاء معاوية وعورة بسر مثلها حذو حاذية سيلكما لا تلقيا الليث ثانية هما كانتا والله للنفس واقية وتلك بما فيها عن العود ناهيه

وكان بسر ممن يضحك من عمرو فصار هو ضحكة أيضاً (١) .

#### توليته عمرو بن سعيد الأشدق

وولى معاوية أيضاً عمرو بن سعيـد بن العاص المتكبـر المشهور على مكة المشرفة ، وهو الجبار الذي رعف على منبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن قتيبة وغيره ، فعن أبي هـريرة رضي الله عنه قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليرعفن على منبري هذا جبار من جبابرة بني أمية فيسيل رعافه فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العـاص رعف على منبر النبي صلى الله عليـه وآله وسلم ، حتى سال رعافه على درج المنبر )(٢) .

وذكر أبو عبيدة في كتاب المثالب وأبو جعفر في تاريخه أن عبيـد الله بن زياد كتب إلى عمرو بن سعيد بن العـاص وهـو وال على

<sup>(</sup>١) وقعـة صفين : ( ٤٦١ ـ ٤٦٢ ) والشعـر للنفيـر بن الحـارث ، شـــرح النهــج : ٣١٦/٦ ، الإستيعاب : ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان واللسان : ٦٣ .

المدينة الشريفة يبشره بقتل الحسين عليه السلام فقرأ كتابه على المنبر وأنشد رجزاً ثم أوماً إلى القبر الشريف وقال: يا محمد يوم بيوم بدر فأنكر عليه قوم من الأنصار. إنتهى(١).

قلت : وعمرو هذا هو الذي يقال له الأشدق ، وهو المدعو بلطيم الشيطان ، قتله عبد الملك غدراً بدمشق (7) ( وما ظالم [7] سيبلى بظالم [7] .

### توليته مروان بن الحكم

وولى معاوية كذلك مروان ابن الحكم وهو ابن طريد النبي ولعينه وهو: الفضض من لعنة الله تعالى كما أخبرته به عائشة رضي الله عنها (٣) ، وهو المزور على عثمان رضي الله عنه الكتاب الذي كان سبباً لقتله (٤) ، وهو: القاتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل غيلة (٥) وهو القائل للحسين بن علي عليهما السلام إنكم أهل بيت ملعونون (١) وهو المشير أخيراً بقتل الحسين بن علي عليهما السلام صبراً ، حين دعاه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى منزله وهو إذ ذاك أمير المدينة ، وأخبره بموت معاوية ، وطلب منه أن يبايع ليزيد فاستمهله ، فقال مروان للوليد : لا تدعه يخرج من هنا حتى يبايع فاستمهله ، فقال مروان للوليد : لا تدعه يخرج من هنا حتى يبايع

<sup>(</sup>١) ن . م . والصفحة .

<sup>(</sup>۲) الإستيعاب: ۱۷۸۹/۳ طبع حيدر آباد، أسد الغابة ۳٤/۲، كنز العمال ٩٠/٦ ضمن مجموعة من الأحاديث، مستدرك الحاكم ٤٧٩/٤، المسمودي ٣١٣/٢. الصواعق المحرقة ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٤٨١/٤ . الرازي في تفسير ﴿ وما جعلنا الرؤية . . ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي ٣٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٧٢/١٠ ، جمع الجوامع للسيوطي ٩٠/٦ .

ليزيد، أو تقتله، فأبى ذلك عليه الوليد، واستعظمه. ذكره البيهقي في المحاسن والمساوى، وأخرجه الحاكم(١) وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له، فأدخل عليه مروان بن الحكم، فقال: هذا الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون بن الملعون بن

#### توليته سمرة بن جندب

وولى كذلك سمرة بن جندب محاباة ، وكان قد أعطاه من بيت المال أربعمائة ألف ، على أن يخطب سمرة في أهل الشام بأن قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدالخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾ (٣) أنها نزلت في على بن أبي طالب كرم الله وجهه (٤) فخطب بها فيهم ، وهو آخر الثلاثة موتاً وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخركم موتاً في النار (٥) وهو أحد العشرة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ضرس أحدكم في النار مثل أحد) وهو الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بدل نخلاته التي في حائط الأنصاري قيمتها فأبى ، ثم نخلات بدلها فأبى ، ثم من الثواب ما هو كذا وكذا في أبى ، فقال له : (إنما أنت مضار) وأمر بقطع نخلاته بلا ثمن (٢) وهو فأبى ، فقال له : (إنما أنت مضار) وأمر بقطع نخلاته بلا ثمن (٢)

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوىء ٨١ ، الطبري ٥/٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ٤٧٩/٤ ، حياة الحيوال للدميري ٢ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٠٤ ـ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح النهج ٧٣/٤ وفيه أن معاوية بذل لسمرة مائة ألف درهم .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) تطهير الجنان واللسان ٦٣ ، مجمع الزوائد ٥ /٢٤٣ .

الذي كان يبيع الخمر وقد حرم الله ذلك ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن سمرة بن جندب باع خمراً ، قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها ؟ \_ أي أذابوها فباعوها \_(1) ذكره النزمخشري في الفائق وهو الذي أسرف في القتل على علم من معاوية .

ذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله قال: (حدثني عمر قال: حدثني اسحق ابن أدريس قال حدثني محمد بن سليم قال: سألت أنس بن سيرين هل كان سمرة قتل أحداً؟ قال: هل يحصى من قتل سمرة بن جندب؟ استخلفه زياد على البصرة، وأتى الكوفة، فجاء، وقد قتل ثمانية آلاف من الناس فقال له: هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريشاً؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت، أو كما قال: وحدثني عمر قال: حدثنا نوح بن وحدثني عمر قال: حدثنا موسى بن اسمعيل قال: حدثنا نوح بن قيس عن أشعث الحلاني عن أبي سواء العدوي قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلا كلهم قد جمع القرآن.

وحدثني عمر قال: حدثني علي بن محمد عن جعفر الصدفي عن عون قال: أقبل سمرة من المدينة ، فلما كان عند دور بني أسد خوج رجل من بعض أزقتهم ، ففجأ أوائل الخيل ، فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة ، قال: ثم مضت الخيل فأتى عليه سمرة بن جندب ، وهو متشحط في دمه ، فقال ما هذا ؟ قيل أصابته أوائل خيل الأمير، قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا)(٢)وقال في موضع أخر قال: (عمر وبلغني عن جعفر بن سليمان الضبعي قال: أقر

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱/۹۹۰ ح (۱۵۸۲).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٢٣٦ ـ ٢٣٧ .

معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر ، ثم عزله فقال سمرة لعن الله معاوية ، والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبداً ، وحدثني عمر قال : حدثني موسى بن اسمعيل ، قال حدثني سلمان بن مسلم العجلي ، قال : سمعت أبي يقول مررت بالمسجد فجاء رجل إلى سمرة فأدى زكاة ماله ، ثم دخل فجعل يصلي في المسجد ، فجاء رجل فضرب عنقه ، فإذا رأسه في المسجد وبدنه ناحية ، فمر أبو بكرة فقال : يقول الله سبحانه وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فال أبي : فشهدت ذلك ، فما مات سمرة حتى أخذه الزمهرير ، فمات شر ميتة قال : وشهدته وأتى بناس كثير ، وأناس بين يديه ، فيقول للرجل ما دينك فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك فيقرب عنقه حتى مر بضعة وعشرون ) (٢) .

### توليته بسر بن أرطأة

وولى كذلك بسر بن أرطأة وهو الحالف على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنه منع لما ترك بالمدينة محتلماً إلا قتله، وهو (٣) قاتل الصبيين عبد الرحمن وقتم ابني عبيد الله بن العباس في حجر أمهما فجنت ووسوست (٤)، وهو السابي النساء المسلمات من اليمن، وبائعهن في السوق والفاعل الأفعال القبيحة (٥).

قال أبو جعفر الطبري في تاريخه: (قال عطاء بن مروان: أخبرني حنظلة بن علي الأسلمي، قال: وجد بسر قوماً من بني كعب

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى : الآية ١٤ ــ ١٥ .

<sup>(</sup>۲) ن.م.

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب ١٦٢/١ وفي الطبري ( ما تركت مختمراً إلاّ قتلته ) .

<sup>(</sup>٤) راجع : الإستيعاب ١/١٥٩/١ رقم ( ١٧٤ ) ، أسد الغابة ١/١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الإستيعاب ١٦١/٢.

وغلمانهم على بئرهم فألقاهم في البئر)(١) وقال: (أقام بسر بن أرطأة بالمدينة شهراً يستعرض الناس ليس أحد ممن يقال هذا أعان على عثمان إلا قتله )(٢).

#### توليته شرحبيل بن السمط

وولى كـــذلــك شــرحبيــل بن السمط الـكنــدي عــلى حمص وأعمالها ، وهو ناشر دعوة الطلب بدم عثمان تحت إمرة معاوية .

قال ابن عبد البر: لما قدم جرير على معاوية رسولاً من عند علي رضي الله عنه حبسه شهراً ، يتحير ، ويتردد في أمره ، فقيل لمعاوية : أن جرير قد ردد بصائر أهل الشام في أن علياً قتل عثمان ، ولا بد لك من رجل يناقضه في ذلك ممن له صحبة ومنزلة ، ولا نعلمه إلاّ شرحبيل بن السمط ، فاستقدمه معاوية ، فقدم عليه فهيا له رجالاً ، يشهدون عنده : أن علياً قتل عثمان ، منهم بسر بن أرطأة ويزيد بن أسيد وأبو الأعور السلمي وحابس بن سعد الطائي ومخارق بن الحرث الزبيدي وحمزة بن مالك الهمداني ، وقد واطأهم معاوية على ذلك الزبيدي وحمزة بن مالك الهمداني ، وقد واطأهم معاوية على ذلك جريراً فناظره ، فأبى أن يرجع ، وقال : قد صح عندي أن علياً قتل عثمان ، فلقى جريراً فناظره ، فأبى أن يرجع ، وقال : قد صح عندي أن علياً قتل عثمان ، ثم خرج إلى مدائن الشام ، يخبر بذلك ، ويندب إلى عثمان ، ثم خرج إلى مدائن الشام ، يخبر بذلك ، ويندب إلى الطلب بدم عثمان قال : أبو عمر وهو معدود في طبقة بسر بن أرطأة وأبي الأعور السلمي (٢) .

تولیته زیاد بن سمیة و بعد أن استغواه ، واستلحقه ، وهو و ولى أیضاً زیاد بن سمیة بعد أن استغواه ، واستلحقه ، وهو

<sup>(</sup>١) الطبري ١٧٦/٥ وفي الرواية ( بئر لهم ) و( بسر ) زائدة .

<sup>(</sup>۲) ن . م . والصفحة .

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب ٧٠٠٠/٢ رقم (١١٦٨).

الظالم الناكص على عقبيه كما قال تعالى: ﴿ واتل عليهم نبأ الذي التيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ (١) عمل زياد لمعاوية ، وارتكب القبائح والآثام العظيمة ، بعد أن عمل لعمر ولعلي رضي الله عنهما ، ثم رجع القهقرى ، واسترسل في اقتحام الجرائم ، حتى كتب إلى الحسن بن علي عليهما السلام ، وقد شفع إليه في رجل من شيعته من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة ، أما بعد فقد أتاني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي ، وأنت طالب عاجة ، وأنا سلطان ، وأنت سوقة ، كتبت إلي في فاسق آويته إقامة منك على سوء الرأي ، ورضي منك بذلك ، وأيم الله لا تسبقني به ، ولو كان بين جلدك ولحمك فأن أحب لحم إلي أن آكل من اللحم الذي أنت منه ، فسلمه بجريرته إلى من هو أولى به منك ، فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه ، وإن قتلته أقتله لحبه أباك الفاسق ، والسلام . ولما بلغ موته ابن عمر قال : يا ابن سمية لا الآخرة أدركت ، ولا الدنيا بقيت عليك (٢) .

وولى كذلك عبيد الله بن زياد بن سمية ، وظلمه وبغيه وفجوره مشهور ، وسيرته معلومة ، ولم يزل يرتع في المظالم، حتى كلل أعمله القبيحة بقتل الحسين بن على عليهما السلام .

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه والزمخشري في الفائق وغيرهما : أنه دخل عليه زيد بن أرقم وبين يديه رأس الحسين عليه السلام ، وهو ينكث بقضيب معه فغشي عليه ، فلما أفاق قال له : مالك يا شيخ ؟ قال : رأيتك تنكث شفتين طالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلها فقال ابن زياد لعنه الله: أخرجوه، فلما قام ليخرج قال: إنّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر/ترجمة أمير المؤمنين ٥/٨١٨ .

محمديكم هذا الدحداح ، وفيه يقول عدو الله يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما :

اسقني شربة تروي مشاشي ثم قم واسق مثلها ابن زياد صاحب الود والأمانة والتسد يدمني ومغنمي وجهادي(١)

وإذا تتبعت سيرة معاوية وتأريخه وجدت كثيراً من عماله من هذا القبيل وكما قيل أن عمر رضي الله وحسناته جميعها حسنة واحدة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه ، فكذلك أن يزيد وقبائحه وسيئاته كلها سيئة واحدة من سيئات معاوية ، وكل ما فعله بسلطانه ، وتوليته من الظلم والجور ، فهو في عنقه كما جاءت به الأحاديث ، فهؤلاء هم الوزراء والأتباع ، ومعاوية هو الإمام الذي دهورهم في ذلك الشقاء ، وسيعلم متبعوه ذل مقامهم (يوم يدعى كل أناس بإمامهم)(٢) ومن هذا حاله وهذه أفعاله كيف لا يستحق اللعن ؟ وتستحقه الواشمة والمستوشمة وكيف لا يجوز لعن من نهب قناطير الذهب والفضة من أموال المسلمين ؟ ويجوز لعن السارق درهماً واحداً لا والله ﴿ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ﴾(٢)

### من موبقاته استلحاقه لزياد وذكر قصته

ومن موبقاته الشنيعة استلحاقه زياد بن عبيد ، وجعله زياد بن أبي سفيان وهو أول استلحاق جاهلي عمل به في الإسلام علناً ، واستنكره الصحابة وأهل الدين (٤) .

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٦٥٠ ، الفائق ٢/١٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) قصة الإستلحاق ٥/٢١٤ ـ ٢١٥ ، (الطبرى ١ .

أخرج البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه من غير أبيه، فالجنة عليه حرام، فذكرته لأبي بكرة فقال : وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) .

وأخرج فيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (قال : لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر)(٢).

وفيه من أثناء حديث طويل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله (أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بربكم أن ترغبوا عن آبائكم ) .

وفيه أيضاً حديث واثلة أن من أعظم الفراء : (أن يدعى الـرجل إلى غير أبيه )(٣) .

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً إلى يوم القيامة )(1).

وأخرج أبو داود وصححه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير

<sup>(</sup>۱) البخاري: ٤٠٧٢،٤٠٧١ ، ح (٤٠٧٢،٤٠٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦/٥٨٦ ، ح ( ٦٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري: ١٢٩٢/٦ ح ( ٣٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٨٦/٤ ، الترغيب والترهيب ٢١/٣ .

مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة) (١) فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي لم يبال له معاوية ، ولم يكترث بما يترتب على ذلك الإستلحاق من اختلاط الأنساب ، وهتك الحرم ، سعياً وراء أغراض دنيوية سياسية وقد ذكر المحدثون والمؤرخون أسباب هذا الإستلحاق .

ولنذكر ملخص ما ذكره العلامة ابن الأثير رحمه الله قبال: (لما ولى على الخلافة استعمل زياداً على فارس فضبطها ، وحمى قلاعها ، واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك ، وكتب إلى زياد يتهدده ويعرض له بولاده أبي سفيان إياه ، فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال : العجب كل العجب من ابن آكلة الأكباد ، ورأس النفاق يخوفني بقصده إياي ، وبيني وبينه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المهاجرين والأنصار ، أما والله لو أذن لي في لقائم لوجدني أحمر مخشأ ضراباً بالسيف ، وبلغ ذلك علياً فكتب إليه : إني وليتك ما وليتك ، وإنى أراك له أهلًا ، وقد كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب له ميراشاً ، ولا تحل له نسباً ، وإن معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فأحذر ثم أحذر والسلام )(٢) فلما قتل على عليه السلام ، وكان من أمر زياد ومصالحة معاوية ما كان ( رأى معاوية أن يستميل زياداً ، ويستصفى مودته باستلحاقه ، فاتفقا على ذلك ، وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد ، وكان فيمن حضر خمار يقال له أبو مريم السلولي فقال له معاوية : بم تشهد يا أبا مريم ؟ فقال : أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي ، وطلب منى بغياً ، فقلت لــه : ليس

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ٢٢/٣ عن ابن داود ، البخاري ٢٤٨٢/٦ ح ( ٦٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣/٤٤٤ .

عندي إلا سمية ، فقال : إئتني بها على قذرها ووضرها فأتيته بها ، فخلا معها ، ثم خرجت من عنده ، وأن اسكتيها ليقطران منياً ، فقال له زياد : مهلاً أبا مريم إنما بعثت شاهداً ، ولم تبعث شاتماً فاستلحقه معاوية .

وكان استلحاقه أول ما وردت به أحكام الشريعة علانية ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر )(١) وقضى معاوية بعكس ذلك طبقاً لما كان العمل عليه قبل الإسلام يقول الله تعالى ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾(٢).

وكتب زياد إلى عائشة رضي الله عنها من زياد بن أبي سفيان ، وهو يريد أن تكتب له إلى زياد بن أبي سفيان ليحتج بذلك ، فكتبت إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد ، وعظم ذلك على المسلمين عامة ، وعلى بني أمية خاصة .

قال: وجرى بعد ذلك أقاصيص يطول بذكرها الكتاب فأعرضنا عنها ثم قال: قيل أراد زياد أن يحج بعد أن استلحقه معاوية ، فسمع أخوه أبو بكرة وكان مهاجراً له من حين خالفه في الشهادة بالزنا على المغيرة ابن شعبة ، فلما سمع بحجه ، جاء إلى بيته ، وأخذ ابناً له ، وقال: يا بني قبل لأبيك أني سمعت أنك تريد الحج ، ولا بد من قدومك إلى المدينة ، ولا شك أنك تطلب الإجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأن أذنت لك فأعظم به خزياً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن منعتك فأعظم به

<sup>(</sup>١) ن . م . والضَّفحة .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٥٠ .

فضيحة في الدنيا وتكذيباً لإِدعائـك ، فترك زيـاد الحج وقـال : جزاك الله خيراً فقد أبلغت في النصح (١) ، إنتهى مع حذف .

وقد لام معاوية على هذه الفعلة الشنيعة أهل الدين والفضل وغيره من أهل الشعر والنقد وكتب أليه ابن مفرغ الحميري :

مغلغلة من السرجسل اليمساني كرجم الفيل من ولند الأتنان(٢)

ألا أبلغ معاوية بن صخر أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زانى فاشهد أن رحمك من زياد

## من موبقاته قتله حجر بن عدي وأصحابه

ومن بوائقه الموجبة له غضب الله قتله حجر بن عدى وأصحابه صبراً بمرج عذراء ، وهم من هم ، كأنه لم يقرأ قوله تعالى : ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذاباً عظيماً ﴾(٣) .

قتل معاوية حجراً وأصحابه ، وهم : شريك بن شداد الحضرمي وصفى بن فسيل الشيباني وقبيصة بن ضبيعة العبسى ومحرز بن شهاب السعدى التميمي وكدام بن حيان العنزي وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دفنه زيادحياً (٤). أخرج يعقب بن سفيان في تاريخه والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن زرير الغافقي ، قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: (يا أهل العراق ، سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء ، مثلهم كمثل أصحاب الأخدود ، فقتل حجر

<sup>(</sup>١) الكامل ٣/٤٤٤ ـ ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٥/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٧٧٧ .

وأصحابه )<sup>(۱)</sup> .

قال البيهقي : ( لا يقول على مثل هذا إلا أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم )(٢) .

وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية حج فدخيل على عائشة ، فقالت: يا معاوية قتلت حجر بن الأدبر وأصحابه ، أما والله لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله لهم ، وأهل السماء(٣) . وأخرج يعقوب بن سفيان وابن عساكر أيضاً: أن عائشة رضي الله عنها بعد أن أنكرت على معاوية قتله حجراً وأصحابه بعذراء ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء(٤) .

قال العلامة ابن عبد البر في الإستيعاب: كان حجر من فضلاء الصحابة وصغر سنه عن كبارهم وكان على كندة يوم صفين ، وعلى الميسرة يوم النهروان ، ولما ولى معاوية زياداً العراق وما وراءها ، وأظهر من الغلظة وسوء السيرة ما أظهر ، خلعه حجر ، ولم يخلع معاوية ، وكتب فيه زياد إلى معاوية ، فأمر أن يبعث به إليه ، فبعثه مع وائل بن حجر الحضرمي في إثني عشر رجلًا كلهم في الحديد ، فقتل معاوية منهم ستة ، واستبقى منهم ستة ، وكان حجر فيمن قتل .

وقال ابن الأثير: (بعث معاوية هدبة بن فياض القضاعي والحصين بن عبد الله الكلابي وأبا شريف البدري إلى حجر

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤٥٦/٦ تحقيق عبد المعطي قلبعي .

<sup>(</sup>٢) ن . م . والصفحة .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٨٦/٤ ونص الحديث ( يا معاوية قتلت حجراً وأصحابه ، أما والله لقـد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة رجال يغضب الله وأهل السماء لهم ) .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٨٦/٤ ، تاريخ ابن كثير ٥٥/٨ .

وأصحابه ، ليقتلوا من أمر بقتله منهم ، فأتوه عند المساء ، فلما رأى الخثعمى أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفنا ، فتركوا ستة ، وقتلوا ثمانية ، وقالوا لهم قبل القتل : إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من على ، واللعن له ، فإن أنتم فعلتم تركناكم ، وإن أبيتم قتلناكم ، فقالوا لسنا فاعلى ذلك ، فأمر فحفرت القبور ، وأحضرت الأكفان ، وقام حجر وأصحابه يصلون عامة الليل ، فلما كان الغد قىدموهم ليقتلوهم ، فقال لهم حجر بن عدي : اتركوني أتوضا وأصلي ، فإني ما توضأت ولا صليت ، ولـولا أن تظنـوا في جزعـاً من الموت لاستكثرت منها ، قال : فقتلوه ، وقتلوا ستة ، فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي وكريم الخثعمى: إبعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته ، فاستأذنوا معاوية فيهما فأذن بإحضارهما ، فما دخلا عليه قال الخثعمى : الله الله يا معاوية ، فإنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الـدائمة ، ثم مسؤول عما أردت بسفك دمائنا ، فقال له : ما تقول في على ؟ قال : أقول فيه قولك ، قال ) أتبرأ من دين علي الذي يـدين الله به ، فسكت ، وقـام شمر بن عبـد الله من بني قحافـة ابن خثعم فاستـوهبـه فوهبه له على أن لا يدخل الكوفة ، فاحتار الموصل ثم قال : لعبد الرحمن بن حسان يا أخا ربيعة ما تقول في على ؟ قال : دعني ولا تسألني ، فهو خير لك ، قال : والله لا أدعك قال : أشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيراً ، الأمرين بالحق والقائمين بالقسط العافين عن الناس، قال : فما قولك في عثمان ؟ قال : هو أول من فتح أبواب الظلم ، وأغلق أبواب الحق ، قال : قتلت نفسك ، قال : بل إياك قتلت ، فرده معاوية إلى زياد ، وأمره أن يقتله شر قتلة ، فدفنه حياً )(١) . إنتهى من الكامل .

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٨٥٥ ـ ٤٨٦ .

وأخرج ابن عبد البرعن ابن سيرين: أن معاوية لما أتى بحجر بن الأدبر، قال: (السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال أو أمير المؤمنين أنا؟ أضربوا عنقه قال: فلما قدم للقتل قال: دعوني أصلي ركعتين، فصلاهما خفيفتين، ثم قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي بي لأطلتهما، والله لئن كانت صلاتي لم تنفعني فيما مضى، ما هما بنافعتي، ثم قال لمن حضر من أهله: لا تطلقوا عني حديداً، ولا تغسلوا عني دماً، فإني ملاقٍ معاوية على الجادة(١) وإني مخاصمه، أخرجه ابن عساكر.

وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)<sup>(۲)</sup> (وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم عند سلطان جائر، فأمر به فقتل)<sup>(۳)</sup>.

وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع قال : (كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجر ، فأطلق حبوته ، وقام وقد غلب عليه النحيب )(٤) .

ولما بلغ الربيع بن زياد الحارثي ، وكان فاضلاً جليلاً ، وكان عدي عاملاً لمعاوية على خراسان ، فلما بلغه قتل معاوية حجر بن عدي سخط علي ذلك وقال : لا تزال العرب تقتل صبراً بعده ، ولو نفرت عند قتله لم يقتل واحد منهم صبراً ، ولكنها أقرت فذلت ثم خرج يوم الجمعة ، فقال : أيها الناس إني قد مللت الحياة ، وإني داع ، فآمنوا ، ثم

<sup>(</sup>١) الإستيعاب ٢/ ٣٣٠ ، ابن عساكر ٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ٦٤/٣ ح ( ٥٥١١ ) ، ابن ماجه في الفتن ، بـاب الأمر والنهي ، ح (٢١٠ ٤)، الترمذي في الفتن ح (٢١٧ ) وقال ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٢٧١/٩ وفيه (سيد الشهداء حمزة . . . فأمره ونهناه . . ) وقبال : رواه الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٤) الإستيعاب ١/٣٣٠، رقم (٤٨٧).

دعا الله عز وجل ، فقال : (أللهم إن كنان للربيع عندك خير فاقبضه إليك ، وعجل ، فلم يبرح من مجلسه حتى مات )(١) يرحمه الله .

وقال ابن سیرین : (بلغنا أن معاویة لما حضرته الـوفاة ، جعـل يقول : يومي منك يا حجر طويل )(۲) ، إنتهى .

قال الله تعالى : ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن ﴾ (٣) .

قال ابن عبد البر: (إن معاوية أول من قتل مسلماً صبرا حجراً وأصحابه )(٤).

قلت: فعليه إثمه وإثم من قتل صبراً من المسلمين إلى يـوم القيـامـة، لأنـه أول من سن ذلـك، ففي صحيـح البخـاري عن عبـد الله بن مـرة (لا تقتـل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفـل منها) (٥) لأنه أول من سن القتل وأخرجه مسلم والترمذي أيضاً.

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما (ستة لعنتهم، ولعنهم الله، وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله تعالى، والمتسلط بالجبروت، فيعز بذلك من أذل الله، ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والتارك لسنتى)(1).

<sup>(</sup>١) الكامل ٣/ ٤٩٥ ، مع اختلاف يسير في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٥٧/٥ وفي المصدر ( وجعل يغرر بالصوت ويقول . . ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) الإستيعاب ٣/١٤٢٠، رقم ( ٢٤٣٥ ) ,

<sup>(</sup>٥) البخاري ١٦/١٥، كتاب الديات ، باب ١١ ح (٦٤٧٢) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ٤٥٧/٤ ، باب ١٧ ح (٢١٥٤ ) .

### تسميمه الحسن بن علي عليهها السلام

قلت: وليست هذه الفعلة الشنعاء بأكبر من بوائق معاوية في القتل ، فإنه قد ارتكب قبلها جريمة قتل الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام بالسم ، وهو خامس أهل الكساء ، وابن محمد المصطفى ، وابن علي المرتضى ، وابن فاطمة الزهراء ، وابن شجرة طوي ، وأحد ريحانتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة .

قال أبو الفرج: مات الحسن عليه السلام شهيداً مسموماً (دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبي وقاص ، حين أراد أن يعهد إلى يـزيد ابنه بالأمر سماً ، فماتا في أيام متقاربة )(١) إنتهى .

ونقل ابن عبد البر والمسعودي وغيرهما: أن امرأة الحسن جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي سقته السم ، وقد كان معاوية دس إليها ، أنك إن احتلت في قتل الحسن ، وجهت إليك بمائة ألف درهم ، وزوجتك يزيد ، فكان ذلك الذي بعثها على سمه ، فلما مات وفي لها معاوية بالمال ، وأرسل إليها ، إنا نحب حياة يزيد ، ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه(٢) .

قال ابن عبد البر: (وذكر أبو زيد عمر بن شيبة وأبو بكر بن خيثمة قالا حدثنا موسى بن إسمعيل قال: حدثنا أبو هالل عن قتادة قال: دخل الحسين على الحسن رضي الله عنهما فقال: يا أخي إني سقيت السم ثالاث مرات، ولم أسق مثل هذه المرة، إني الأضع

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين ص ٦ ، و ( مات الحسن شهيداً مسموماً ) غير موجودة في المصدر .
 تحقيق السيد أحمد صقر .

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ۳/۵.

كبدي ، فقال الحسين من سقاك يا أخي ؟ قال ، ما سؤالك عن هذا ؟ أتريد أن تقاتلهم ؟ أكلهُمْ إلى الله .

فلما مات ، ورد البريد بموته على معاوية ، فقال : يا عجباً من الحسن شرب شربة من العسل بماء رومة فقضى نحبه )(١) .

وحدث محمد بن جرير الطبري عن محمد بن حميد الرازي عن على ابن مجاهد عن محمد بن اسحق عن الفضل بن العباس بن ربيعة قبال: وفيد عبيد الله بن العبياس على معياوية قبال: فيوالله أني لفي المسجد أذكر بر معاوية في الخضراء ، فكبر أهل الخضراء ، ثم كبر أهل المسجد بتكبير الخضراء ، فخرجت فاخته بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف من خوخة لها ، فقالت سرك الله يا أمير المؤمنين ، ما هذا الذي بلغك ، فسررت به ؟ قال : موت الحسن بن على ، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون ، ثم بكت ، وقالت مات سيد المسلمين، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فقيال معاوية : نعماً والله ما فعلت ، إنه كان كذلك أهل أن يبكى عليه ، ثم بلغ الخبر ابن عباس رضى الله عنهما ، فراح فدخل على معاوية ، قال : علمت يا ابن عباس أن الحسن توفى قال: ألذلك كبرت ؟ قال: نعم ، قال : والله ما موته بالذي يؤخر أجلك ، ولا حفرته بسادة حفرتك ، ولئن أصبنا بسيد المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، ثم بعد بسيد الأوصياء ، فجبر الله تلك المصيبة ، ورفع تلك العبرة ، فقال : يا ابن عباس ما كلمتك إلَّا وجدتك معداً (٢) ، إنتهى .

سبحان الله ! ما أجرأ معاوية على الله ، وعلى هتك محارم

<sup>(</sup>١) الإستيماب ٢/ ٣٩٠ رقم ( ٥٥٥ ) و ( رضي الله عنهما ) زائدة من المؤلف

<sup>(</sup>۲) رواه المسعودي عن الطبري ۸/۳ . ٩ .

الله ، وما أعظم حلم الله تعالى عن الجبابرة من أعدائه وأعداء نبيه عليه وآله الصلاة والسلام ، يقتلون سبط رسول الله ، ويكبرون فرحاً بموته ، وشماتة ، ولم تنزل عليهم صاعقة من السماء ، تستأصل شأفتهم ﴿ لا يسئل عما يفعل ﴾(١) ﴿ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ﴾(١) .

أخرج الديلمي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علي هن آذاني في الله علي من آذاني في عترتى )(٢) .

يقول معاوية في بعض خطبه: أن لله جنوداً من عسل ولقد صدق فإنه قبل أن يقتل البحسن بن علي عليهما السلام بالعسل، قد قتل به مالك الأشتر رضي الله عنه.

وكان من خبره كما ذكره ابن الأثير وغيره: أن الإمام علياً كرم الله وجهه ، أرسل الأشتر عاملًا على مصر ، فخرج أليها ، وأتت معاوية عيونه ، فعظم عليه ذلك ، وكان قد طمع في مصر فبعث معاوية إلى المقدم على أهل الخراج بالقلزم ، وقال له : إن الأشتر قد ولي مصر فإن كفيتنيه ، لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وبقيت ، فلما انتهى الأشتر إلى القلزم استقبله ذلك الرجل ، فعرض عليه النزول فنزل عنده ، فأتاه بشربة من عسل قد جعل فيه سماً ، وكان الأشتر صائماً فسقاه إياه ، فلما شربها مات ، وأقبل معاوية يقول لأهل الشام : أن علياً قد وجه الأشتر إلى مصر ، فادعوا الله عليه ، وأقبل الذي سقاه السم إلى معاوية فأخبره بمسلك الأشتر ، فقام خطيباً ثم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الأية ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٩٣/١٢ ح ( ٣٤١٤٣ ) وقال أخرجه الديلمي .

قال: أما بعد فأنه كانت لعلي يمينان ، قطعت أحداهما بصفين ، يعني عمار بن ياسر ، وقطعت الأخرى اليوم ، يعني الأشتر (١) . أمر أهل الشام بالدعاء على الأشتر تغريراً لهم ليظنوا أنه إنما مات باستجابة الله دعاءهم .

وبهذه الطريقة نفسها قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد .

#### تسميمه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

قال أبو جعفر الطبري: وكان السبب في ذلك ما حدثني عمر قال: حدثنا علي عن مسلمة بن محارب: أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، كان قد عظم شأنه عند أهل الشام، ومالوا إليه، لما عندهم من آثار أبيه، ولعنائه في بلاد الروم، ولشدة بأسه، خافه معاوية وخشي منه، فأمر ابن أثال النصراني أن يحتال في قتله، وضمن له أن يضع عنه خراجه ما عاش، وأن يوليه خراج حمص، فلما قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن آثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات، بحمص، ووفى له معاوية بما ضمن له أنتهى.

قلت: إنما أخد عبد الرحمن بن خالد بما كسبت يداه فأنه كان مؤازراً لمعاوية وناصراً له وصديقاً وخليلاً قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ المتقين ﴾ (٣) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أعان ظالماً على ظلمه سلطه الله عليه )(٤) ولعل قتله بالسم كفارة بما سبق منه إنشاء الله .

<sup>(</sup>١) الكامل ٢٥٢/٣ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٢٧/٥ مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : الأية ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٢/ ٤٩٩ ح ( ٧٥٩٣ ) .

# قتل محمد بن أبي بكر (ررش) وإحراقه في جوف حمار

وقتل عمروبن العاص ومعاوية بن خديج محمد بن أبي بكر الصديق بعد فتحهم مصر لمعاوية وكيف قتلوه ؟! منعوه الماء حتى اشتد عطشه ، ثم أدخلوه في جوف حمار ، وأحرقوه بالنار ، ولما بلغ معاوية قتله أظهر الفرح والسرور ، وبلغ علياً عليه السلام قتله وسرور معاوية فقال : (جزعنا عليه على قدر سرورهم ، لا بل أضعافاً)(١) وقال : (ألا إن مصر قد فتحها الفجرة أولو الجور ، والظلمة الذين يصدون عن سبيل الله ، وبغوا الإسلام عوجاً)(١) و (لما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها جزعت عليه جزعاً شديداً ، وقنت عليه دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو)(١) ( ولم تأكل من ذلك الوقت شواء حتى توفيت )(٤) جازاهم الله بما يستحقون ﴿ وما ربك بغافل عما يعملون ﴾(٥) ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾(١)

### الآيات والأحاديث في وعيد القاتل

جاء في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنواع من الوعيد الشديد على قتل النفس الواحدة بغير حق كقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَعَالَى : ﴿ أَنْ اللَّهِ السَّابِقَةَ وَكَفُّولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْ

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۰۳/۵ ـ ۱۰۵ ، وفي المصدر (أما أن حزننا عليه قدر سرورهم به) . الكامل ٩٥٩/٣

<sup>(</sup>٢) ن . م . والصفحة .

<sup>(</sup>٣) ن . م . ص ١٠٥ ، والترضّي من المؤلف .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : الآية ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء : الآية ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء : الآية ٩٣ .

الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين هوالله وكقوله تعالى: فر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً هواله وكقوله تعالى: فو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً، يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً هوالله غير ذلك .

وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة كقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) (3) وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس) (٥) الحديث، وقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (لقتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا) (١).

وفي البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر ( من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها ، سفك الدم الحرام بغير حله ) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : الأيات ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ .

<sup>(3)</sup> كنز العمال 17/2 ح (17/2).

<sup>(</sup>٥) ن . م . ص ٤٠ م ر ٧٧٩٨ - ٧٧٩٨ ) مجموعة أحاديث .

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي ٢٢/٨ والحديث (لقتل المؤمن أعظم عند الله . . . ) ، الطبرائي الصغير ٢١٤ .

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)(١) إلى غير ذلك من الأحاديث، وإذا كانت قد دخلت النار إمرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً، فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فما بالك بعقوبة من قتل حجراً ؟ وأمثال حجر بغير حق ؟ نعوذ بالله من موجبات غضبه وسخطه.

# إشارة إلى بعض من قتلهم معاوية

وهذا كله في حق من قتل مؤمناً واحداً، ولولم يكن له من الفضل إلا النطق بالشهادتين، كقتيل محلم بن جشامة، وقد علمت أن الأرض لفظت القاتل حين دفن، عظة للصحابة، وإن كانت لتقبل من هو شرمنه، وأن النبي عليه وعلى آله السلام قال حين سأله محلم أن يستغفر له: أللهم لا تغفر لمحلم ثلاثاً، فكيف إذا كان المقتول الحسن بن علي وحجر بن عدي ومحمد بن أبي بكر وأمث الهم، من أجلة الصحابة؟ ثم كيف إذا كانت القتلى آلافاً مؤلفة ومنهم فضلاء المهاجرين وأكابر الأنصار وأجلة الصحابة والتابعين؟ فإن الخطب المهاجرين وأكابر الأنصار وأجلة الصحابة والتابعين؟ فإن الخطب جسيم جداً لا يدخل تحت التصور.

لا شك أن قتلى الفريقين في صفين ومصر واليمن والحجاز في الحروب بين الإمام على عليه السلام وبين معاوية كلها في عنق معاوية يطالب كل فرد منهم بدمه يوم القيامة عند الحكم والعدل ،

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۲/ ۸۷۶ ح ( ۲۹۲۰ ) طبعة دار الفكر تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ونقل كلام مجمع الزوائد ( في الزوائد : في إسناده يزيد بن ابي زياد ـ بالغوا في تضعيف ـ حتى قيل : كأن الحديث موضوع ) .

أما فريق الإمام عليه السلام ، فإن قاتليهم أتباع معاوية وفئته الباغية ، وهو الأمير عليهم ، والآمر لهم ، وأما الفريق الذي في جانب معاوية ، فإنه هو الذي غرهم ، وأغراهم ، وأغواهم ، وأجرى لهم الباطل في مجرى الحق ، وكذب عليهم ، وأقام لهم شهود الزور حتى ظنوا \_ إلا القليل منهم \_ أنهم على حق وهدى ، فبذلوا أرواحهم ، وقتلوا مع علم معاوية ويقينه \_ كما أقر به في كثير من مكاتباته ومحاوراته \_ أنه مبطل طالب للدنيا محارب للدين وأهل الدين ، وإن أنكر ذلك متعصبو أشياعه وأنصاره .

ثم بعد هؤلاء من قتلهم عماله بسلطانه بعد موت الإمام علي عليه السلام كالمغيرة بن شعبة وزياد بن سمية وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ومسلم ابن عقبة وعبد الله بن زياد وغيرهم ، فكم قتل هؤلاء العمال من المسلمين ؟ وكم أسالوا من دماء الموحدين ظلما وعدواناً ؟ فكانوا يقتلون المسلمين إذا لم يجيبوهم إلى لعن الإمام علي بن أبي طالب وسبه ، وإلى البراءة من الدين الذي يدين الله به ، الذي هو دين الإسلام الحق ، جاء بهذا النقل المتواتر ، الذي لا يبقى معه لذي يصيرة شك في وقوعه من معاوية وعماله .

أن من ينكر هذا ومثله من الوقائع المتواترة هو أحد رجلين ، إما رجل مغفل بل مخلوع منه غريزة العقل لا يصدق بما عرفه العالم والجاهل ، وتناقلته الألوف عن الألوف ، وهذه هي أقصى درجات الغفلة والغباوة ، وأما عاقل مصدق بقلبه ، منكر بلسانه ، خوفا أن ينسب إلى الرفض ، وينبز بمخالفة أهل السنة ، وهذه هي الداهية الكبرى ، والمصيبة العظمى ، والخلة الممقوتة عند الله تعالى وعند رسوله ، وغالب أنصار معاوية والمدافعين عنه من هذا القبيل ، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم

ونجواهم ؟ وأن الله علام الغيوب أيسوغ لصادق الإيمان بعد أن عرف ما عرف من ارتكاب معاوية وعماله جرائم القتل التي قدمنا ذكرها وأمثالها من الفواقر ، أن يصدق من يقول أنه وعماله مأجورون عليها لأنهم مجتهدون ؟ ﴿ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم ﴾(١)

يقول أنصار معاوية أن معاوية وفئته مثابون على قتل عمار الذي يدعوهم إلى الجنة ، ويدعونه إلى النار ، إن هذا لما تقشعر له الجلود ، ويذوب له الجلمود ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً ، أللهم إن هؤلاء قوم ضلّوا عن الحق وأضلّوا كثيراً ، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ، لا جرم أن لهم النار ، وأنهم مفرطون (٢) إن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام يقول : (من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم )(٢) أخرجه الطبراني في الكبير بأسناد حسن عن حذيفة بن أسيد فإذا أحرجه الطبراني في الكبير بأسناد حسن عن حذيفة بن أسيد فإذا وجبت لعنة المسلمين على مؤذيهم في طرقهم كما أخبر الصادق وجب لعنتهم على من آذاهم بسفك دمائهم بغير حق بل وبانتهاك حرمات أعراض أثمتهم وهداتهم من أهل بيت نبيهم وغيرهم وباستئثاره بأموالهم فضتها وذهبها وفيئها ومغنمها ؟! اللهم وعدى نبيك وأهل بيت نبيك ، وتب عليهم أنك أنت التواب الرحيم .

من بوائقه عداوته لعلي (ع) وبغضه وسبه

ومن بوائقه الشنيعة المهلكة ، عداوته وبغضه وسبه لأخ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال : ٣٦٥/٩ ح ( ٢٦٤٨٦ ) وقال أخرجه ( الطبراني عن حذيفة بن أسيد ) .

المصطفى ، وابن عمه ، ووصيه ، وباب مدينة علمه ، وأول أصحابه إسلاماً ، وأولهم وروداً عليه الحسوض ، وأشجعهم ، وأعلمهم ، وأزهدهم ، وأحبهم إلى الله ورسوله ، أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ، رزقنا حبه ، وأتباعه ، غير مكترث ذلك الطاغية ، ولا مبال على ورد عن الصادق المصدوق ، في خطارة بغضه ، وعداوته وسبه .

تواترت عن معاوية تلك المهلكات ، ونقلها عنه ثقات الرواة ، وامتلأت بما كتب منها بطون الأسفار ، ولزمت معاوية لزوم السواد للغراب ، ولم يكتف ذلك الطاغية بأفعال نفسه وحده ، بل جمع به بغضه المتأصل في فؤاده ، وحقده الدفين في سويداء قلبه ، على أن دعا الناس إلى تلك الموبقات ، وحملهم عليها بالسيف والترغيب بالمال ، ليضم أوزارهم إلى أوزاره ، وذنوبهم إلى ذنوبه ، عاش مباشراً بنفسه تلك الفظائع إلى أن هلك ، وأوصى بها من بعده من خلفائه وأشياعه ، لم تنجح فيه عظات أكابر الصحابة ، ولم يؤثر فيه تخويفهم إياه ، ما ورد من الوعيد الشديد عن الله ، وعلى لسان رسول الله ، ران على قلبه ما ران فاستمر في غوايته ، وجرى على غلوائه حتى يبلغ غايته .

# يا ناطح الجبل العالي ليكلمه إشفق على الجبل

ودونك أولاً: نموذجاً مما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق من سب أمير المؤمنين علياً عليه السلام ، أو عاداه ، ليعرف العاقل والغافل أي شناعة ارتكبها ذلك الطاغية ، وأي طريق اجتازها إلى أمه الهاوية .

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يـوم غديـر خم مرجعـه من حجة الوداع ، بعد أن جمع الصحابة ، وكـرر عليهم ( ألست أولى

بكم من أنفسكم) ثلاثاً ، وهم يجيبون بالتصديق ، والإعتراف ، ثم رفع يد علي وقال : (من كنت مولاه فعلي مسولاه ، أللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحب ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ) .

أخرج هذا الحديث جماعة منهم الترمذي والنسائي وأحمد وصححوه (١).

قال أحمد شهد به لعلي ثلاثون صحابياً (٢) .

قلت : وعده الحافظ السيوطي في الأحاديث المتواترة (٣) .

وأخرج مسلم في صحيحه عن على رضي الله عنه قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي أليَّ ، أنه لا يحبني إلاّ مؤمن ، ولا يبغضني إلاّ منافق )(٤) .

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعرف المنافقين ببغضهم علياً)(٥).

وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يقول : (من سب علياً فقد سبنى )(١) .

<sup>(</sup>۱) راجع الترمذي ۲۹۸/۲ ، ابن ماجه ۴۳/۱ ، مستدرك الحاكم ۱۱۹/۳ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۳۷۱ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۲۰ ، ۱۱۹ ، ۱۹۸ . ومواضع أخبرى .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٤/ ٢٧٠ ، وهناك نماذج من الشهادات ١/١١٩ ، ٥/٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة . تحقيق خليل الميس ص ( ٧٧٧ ـ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/١٢٠ باب ٢٣ ح ١٣ - (٧٨) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ١٢١/٣ ، مسند أحمد ٢٣٣٣.

وأخرج ابن خالويه في كتاب الآل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : (حبك إيمان ، وبغضك نفاق ، وأول من يدخل الجنة محبك ، وأول من يدخل النار مبغضك )(١) .

وفيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي : (طوبى لمن أحبك ، وصدق فيك ، وويل لمن أبغضك ، وكذب فيك )(٢) .

وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآلمه وسلم نظر إلى على ابن أبي طالب، فقال: أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، من أحبك ققد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغيضك بغيض الله، فالويل كل الويل لمن أبغضك) (٣).

وأخرج أحمد في مسنده من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصر انياً (٤) .

وأخرج أبو يعلي والبزار عن سعد بن أبي وقاص قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من آذي علياً فقد آذاني )(°) .

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم أنه قال : (من أحب علياً فقد

<sup>(</sup>١) نقله عن كتاب ( الآل ) الشبلنجي في نور الأبصار ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ذكره في الزوائد ٤ /١٣٤ وقال ( رواه الطبراني ) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٢٣/٤ بسنده عن أببي مريم السلولي عن عمار بن ياسر.

<sup>(</sup>٤) لم أجده . وفي الفردوس للديلمي ( من مات وفي قلبه بغض على بن أبي طالب فليمت يهودياً أو نصرانياً ) ٧٥٣/٥ - ( ٥٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره مجمع الزوائد وقال (رواه أبويعلى والبزار . . ) ١٣٢/٩ .

أحبني ، ومن أحيني فقد أحب الله ، ومن أبغض علياً فقـد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله )(١) .

وأخرج الخطيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآلم وسلم قسال: (عنسوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب)(٢).

وأخرج البزار وأبو يعلي والحاكم عن علي كرم الله وجهه، قال: ( دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنّ فيك مشلاً من عيسى أبغضته اليهود، حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى، حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به. ألا وأنه يهلك في إثنان محب مفرط يقرظني بما ليس في، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني ) (٢٠). وقال ابن عبد البر في الإستيعاب روى طائفة من الصحابة رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ( لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق) وأخرجه مسلم في صحيحه.

وأخرج الذهبي في التذكرة عن أبي الـزبير سئــل جابــر عن علي فقال : ( ما كنا نعرف منافقينا إلاّ ببغض علي بن أبي طالب ) .

وأخرجه ابن النجار عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال:

<sup>(</sup>١) كنز العمال طبع سنة ١٣١٢ ١٥٨/٦ . وقال : أخرجه الطبراني أيضاً عن أم سلمة . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٢/٩ وقال (رواه البزار، وفيه رجال وثقوا على ضعفهم) . وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ١٦٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) تباریخ بغداد ۱۱۰/۶ مطبعة السعادة سنة ۱۳۹۰ . کنوز الدقائق ۹۳ طبع استلامبول سنة ۱۲۸۵ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ١٢٣/٣ مع زيادة . وقال (صحيح الأسناد ولم يخرجه الشيخان ) .

<sup>(</sup>٤) الإستيعاب ٣٧/٣ طبعة سنة ١٣٣٦ وقال ( روته طائفة من الأصحاب ) .

(سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهم على ناقة فضرب على منكب على ، وهو يقول: (أللهم أشهد أللهم قد بلغت ، هذا أخي وابن عمي وصهري ، وأبو ولدي ، أللهم كب من عاداه في النار)(١).

وأخرج ابن عساكر في الفردوس ( بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة ، وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة )(٢) .

وأخرج الحاكم في المستدرك عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (عهد معهود أن الأمة ستغدر بك ، وأنت تعيش على ملتي ، وتقتل على سنتي ، من أحبك أحبني ، ومن أبغضن أبغضني ، وأن هذه ستخضب من هذه يعني لحيته من رأسه )(٢) .

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)(٤) إنتهى . وعلي سيد الأولياء وأعظم فيكون معاوية أكبر المحاربين لله وأعظم وزراً .

وأخرج الطبراني : أن علياً أتى يوماً بالبصرة بذهب وفضة ، فقال : (أبيضاء وصفراء غري غيري غري أهمل الشام غداً إذا ظهروا عليك فشق قوله ذلك على الناس ، فذكروا ذلك له ، فأذن في الناس فدخلوا عليه ، فقال : أن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ج ٣ ص ٦٦.

 <sup>(</sup>۲) الفردوس ۲۷۷/۲ ح (۲۰٤۷) وفيه (حب علي بن أبي طالب حسنة لا يضر معه سيشة ،
 وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة ) . الرياض النضرة ۲۱۵/۲ ، کنز الحقائق ۲۲ ، ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٣/١٤٠، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢١٦/١١.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٥/٥٨٣٥ ح (٦١٣٧).

على إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين ، ويقدم عليه أعداؤك غضاباً مقمحين ، ثم جمع يده على عنقه يريهم الأقماح )(١).

وأخرج ابن عساكر عن جابر وحسنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (علي إمام البررة، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله )(٢)

وأخرج الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (علي باب حطة ، من دخل منه كان مؤمناً ، ومن خرج منه كان كافراً )(٢) . وفي نهج البلاغة قال علي عليه السلام: (لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ، ولو صببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني ، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي ، أنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق )(3) .

هذا بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من عادى علياً كرم الله وجهه أو أبغضه أو سبه ، فقد ثبت وحق على مبغض علي ومعاوية بدلالة هذه الأحاديث عداوة الله وعداوة رسوله ، والبغض لهما والنفاق والأذى لله ولرسوله والسب لهما ، وخذلان الله له ، والأكباب في النار ، وأن لا تنفعه حسناته ، وأن يرد على الله غاضباً مقمحاً ، وقد لعن الله ورسوله في مواضع متعددة من قام به

<sup>(</sup>١) كنز العمال ج ١٣ ص ١٥٦ ح (٣٦٤٨٣) . وقال أخرجه ( الطبراني في الأوسط ) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ٢٠٣/١٦ وقال رواة الطبراني الأوسط، مجمع الزوَّائد ١٣٤/٩، مستدرك الحاكم ١٢٩/٣.

 <sup>(</sup>٣) كنز العمال ٦٠٣/١١ ح ( ٣٢٩١٠ ) وقال أخرجه ( الدارقطني في الأفراد ـ عن ابن عباس ) .

<sup>(</sup>٤) شرح النهج ٢٦٤/٤ .

واحد من هذه الأوصاف ، فكيف لا يجوز لعن من قامت به كلها ؟ إن من يقول بعدم الجواز يكاد يكون مكذباً بهذه الأحاديث أو جاهلاً بها أو مشاغباً لا يبالي بما يقول فيدعي باطلاً ، أن لا عداوة ولا بغضاء بين علي عليه السلام وبين معاوية ، وأنه لم يقع من معاوية لعن ولا سب لعلي كرم الله وجهه ، ويدع التواتر والنقل الصحيح وراء ظهره انتصاراً بذلك لمن وجب خذلاه ، وحباً لمن وجب بغضه ، وانقياداً للتعصب المذموم ، وإرضاءً للشيطان المرجوم ﴿ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ، فأعرض عنهم ، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً كلاناً .

### بعض ما ورد فيمن عادى علياً أو أبغضه أو سبه

ولنذكر هنا طرفاً مما صح ونقل عن معاوية واتباعه من هذا القبيل ، قد مر بك أن رسل معاوية إلى حجر بن عدي وأصحابه قالوا لهم قبل القتل : إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي ، واللعن له ، فأن فعلتم تركناكم ، وإن أبيتم قتلناكم ، فقالوا لسنا فاعلي ذلك فقتلوهم .

### بعض ما نقل عن معاوية واتباعه من لعن علي وسبه

أخرج مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي في الخصائص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: لا ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلن أسبه، لإن تكون لي منهن أحب إلي من حمر النعم، وذكر قول النبي صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٦٣ .

وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، الحديث المشهور وزاد أبو يعلي عن سعد من وجه آخر ، قال : لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسب علياً ما سببته أبداً (١) .

ونقل ابن الأثير أن معاوية كان (إذا قنت سب علياً وابن عباس والحسن والأشتر)(٢).

قال ابن عبد ربه في العقد: (لما مات الحسن ابن علي حج معاوية ، فدخل المدينة ، وأراد أن يلعن علياً على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقيل له أن ها هنا سعد بن أبي وقاص ، ولا نراه يرضى بهذا فابعث إليه وخذ رأيه ، فأرسل إليه وذكر له ذلك فقال أن فعلت ذلك لأخرجن من المسجد ، ثم لا أعود إليه ، فأمسك معاوية عن لعنه ، حتى مات سعد ، فلما مات لعنه على المنبر ، وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر ، ففعلوا ، فكتبت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معاوية أنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم ، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ، ومن أحبه ، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله فلم يلتفت أحد إلى كلامها ) (٣) ، مع علمهم بصحة روايتها ، وشرف مقامها . ﴿ صم بكم عمي ﴾ (٤) ،

ونقل أبو عثمان الجاحظ ، في كتاب الرد على الإصامية (أن

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي ٤٧ بتحقيق المحمودي . البداية والنهاية 7/98 و7/98 و7/98 مسلم كتاب فضائل الصحابة باب ٤ ص 7/98 – (7/98) .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤/٣٦٦ مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ١/٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية ٩٧.

معاوية كان يقول في آخر خطبته ، أللهم إن أبا تراب ألحد في دينك ، وصد عن سبيلك ، فالعنه لعناً وبيلًا ، وعذبه عذاباً أليماً ، قال وكتب بذلك إلى الأفاق ، فكانت هذه الكلمات يشاد بها على المنابر إلى أيام عمر بن عبد العزيز )(١) .

وروى فيه أيضاً: (أن قوماً من بني أمية قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين إنك قد بلغت ما أملت، فلو كففت عن هذا الرجل؟ فقال: لا والله حتى يربو عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكر فضلًا)(٢).

# تتبع معاوية شيعة علي وأسباب وضع الأحاديث

وروى أبو الحسن المدائني في كتاب الأحداث قال: (كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب ، وأهل بيته ، فقامت الخطباء في كل كورة ، وعلى كل منبر يلعنون علياً ، ويبرءون منه ، ويقعون فيه وفي أهل بيته ، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة على عليه السلام ، فاستعمل عليهم زياد بن سمية ، وضم إليه البصرة ، فكان يتتبع الشيعة ، وهو بهم عارف ، لأنه كان منهم أيام على عليه السلام ، فقتلهم تحت كل حجر ومدر ، وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العيون ، وصلبهم على جذوع النخل ، وطردهم ، وشردهم ، عن العراق ، فلم يبق بها معروف منهم ) .

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الأفاق: أن لا يجينوا لأحد من شيعة علي شهادة ، وكتب إليهم : أن انظروا من قبلكم من شيعة

<sup>(</sup>٢،١) نقله عن الجساحظ ابن أبي حـديــد في شرحـه ج ٤ ص (٥٦ ـ ٥٧ ) ، تحقيق أبـــو الفضـــل إبراهيم .

عثمان ومحبيه وأهل ولايته الذين يروون فضائله ومناقبه ، فادنوا مجالسهم ، وقربوهم ، وأكرموهم ، واكتبوا إلى بكل ما يروي كل رجل منهم ، وإسمه ، وإسم أبيه ، وعشيرتنه ، ففعلوا ذلك ، حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه ، لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحياء والقطائع ، يفيضه في العرب منهم والموالي ، فكثر ذلك في كل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنيا ، فليس يجد امرؤ من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة ، إلا كتب إسمه ، وأقربه ، وشفعه فلبثوا بذلك حيناً .

ثم كتب إلى عماله: أن الحديث في عثمان قد جهر، وفشا، في كل مصر وكل وجه وناحية ، فإذا جاءكم كتابي هذا ، فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ، ولا تتركوا خبراً يسرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وإئتوني بمناقض له في الصحابة ، فإن هذا أحب إلي ، وأقر لعيني ، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته ، أشد عليهم من مناقب عثمان وفضله ، فقرأت كتبه على الناس ، فرويت أحاديث كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة ، لا حقيقة لها ، وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى ، حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر ، وألقي إلى معلمي الكتاب ، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع ، حتى رووه ، وتعلموه كما يتعلمون القرآن ، وحتى علموه بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء الله .

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان ، انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب علياً وأهل بيته ، فامحوه من الديوان ، واسقطوا عطاءه ، ورزقه ، وشفع ذلك بنسخة أخرى من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به ، واهدموا داره ، فلم يكن البلاء أشد وأكثر منه بالعراق ، ولا سيما بالكوفة ، حتى أن الرجل من شيعة علي

ليأتيه من يثق به ، فيدخل بيته فيلقى إليه سره ، ويخاف من خادمه ومملوكه ، ولا يحدثه ، حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه ، فظهر حديث كثير موضوع ، وبهتان منتشر . ومضى على ذلك الققهاء والقضاة والولاة ، وكنان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراءون ، والمستضعفون اللذين يظهرون الخشوع والنسك ، فيفتعلون الأحاديث، ليحظوا بـذلـك عنـد ولادتهم، ويقربوا في مجالسهم ، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل ، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين ، الذين لا يستحلون الكذب والبهتان ، فقبلوها ، ورووها ، وهم يظنون أنها حق ، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ، ولا تدينوا بها ، فلم يزل الأمر كـذلك ، حتى مـات الحسن بن علي عليهما السلام فازداد البلاء والفتنة ، فلم يبق أحد من هذا القبيل ، إلا وهو خائف على دمه ، أو طريد على الأرض ثم تفاقم الأمر بعد قتـل الحسين عليه السـلام ، وولي عبد الملك بن مـروان ، فاشتد الأمر على الشيعة ، وولى عليهم الحجاج بن يوسف ، فتقرب إليه أهل النسك والصلاح ببغض علي ، وموالاة أعدائه ، وموالاة من يدعي قوم من الناس أنهم أيضاً رأوه فأكثروا من الرواية في فضلهم وسىوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغض من علي كزم الله وجهـ وعيبـ والطعن فيه والشنآن له حتى أن إنساناً وقف للحجاج ويقال أنـه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب فصاح به أيها الأمير أن أهلي عقوني فسموني عليأ وإني فقيسر بائس وأنا إلى صلة الأمير محتاج فتضاحك الحجاج وقال للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا . وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ، وهو من أكبابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه ، ما يناسب هذا الخبر ، وقال : إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقريباً إليهم ، بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم . قلت: لا يلزم من هذا أن يكون علي عليه السلام يسوؤه أن يذكر الصحابة والمتقدمون عليه بالخير والفضل ، إلا أن معاوية وبني أمية ، كانوا يبنون الأمر من هذا على ما يظنونه في علي كرم الله وجهه ، من أنه عدو من تقدم عليه ، ولم يكن الأمر في الحقيقة كما يظنونه ، ولكن ربما كان يرى أنه أفضل منهم ، وأنهم استأثروا عليه بالخلافة من غير تفسيق منه لهم ، ولا براءة منهم إنتهى (١) كلام المدائني .

قلت لم يسكت المحدثون السراسخون في علم الحديث والعارفون بأسماء رجاله وحالاتهم عن تمحيص هذه الأحاديث وفحصها ، بل امتحنوها وبينوا وضعها وأسبابها ، وأن بعض رواتها كذابون غير موثوق بهم ، كما بينوا أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة في فضائل علي كرم الله وجهه ، فجزاهم الله عن نبيهم وأمته حير الجزاء .

نعم: إن المحدثين إنما يطعنون فيمن دون طبقة الصحابة ، ولا يتجاسرون على الطعن فيمن هو صحابي على اصطلاحهم ، وإن كان غير مستقيم ، وسيأتي في بيان الشبه ما تعلم به سبب امتناعهم عن ذلك والله أعلم .

### وصية معاوية للمغيرة بن شبعة أن لا يترك شتم على وسبه

ولما استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة دعاه ، وقال له : أما بعد ، ( فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرع العصا ، ولا يجزيء عنك الحليم بغير التعليم ، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة ، أنا تاركها اعتماداً على بصرك ، ولست تاركاً إيصاءك بخصلة واحدة ،

<sup>(</sup>١) شرح النهج ٤٥ / ٤٤ - ٤٥ ، بروايته عن المدائني . تحقيق أبو الفضل إبراهيم .

لا تترك شتم على وذمه والترحم على عثمان والإستغفار لـه والعيب لأصحاب على والإقصاء لهم والإطراء لشيعة عثمان والإدناء لهم . فقال لـه المغيرة : جرَّبت وجُرِّبت ، وعملتُ قبلك لغيرك ، فلم يذمنى ، وستبلو فتحمد ، أو تذم . فقال : بل نحمد إن شاء الله .

فأقام المغيرة عاملًا على الكوفة ، وهو أحسن شيء سيرة ، غير أنه لا يدع شتم علي والوقوع فيه والدعاء لعثمان والإستغفار له ، فإذا سمع ذلك حجر بن عدي ، قال : بل إياكم ذم الله ولعن )(١) إنتهى من الكامل .

قلت لم يزل المغيرة باقي أيامه عاملاً بوصية طاغيته موصيها بها غير فقد قال لصعصعة بن صوحان وهو من أصحاب على عليه السلام لما بلغه أنه يذكر علياً ويفضله: (إياك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمان، وإياك أن يبلغني أنك تظهر شيئاً من فضل علي، فإنا أعلم بذلك منك، ولكن هذا السلطان قد ظهر، وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس، فنحن ندع شيئاً كثيراً مما أمرنا به، ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بدأ ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا، فإن كنت ذاكراً فضله، فاذكره بينك وبين أصحابك في منازلكم سراً، وأما علانية في المسجد، فإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا)(٢) إنتهى من الكامل أيضاً.

وأمر يوماً حجر بن عدي (أن يقوم في الناس فيلعن علياً فأبى ذلك ، فتوعده ، فقام فقال : أيها الناس أن أميركم أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه ، فقال أهل الكوفة : لعنه الله )(٣) يعنون :

<sup>(</sup>١) الكامل ٤٧٢/٣ ـ ٤٧٣ . وفي المصدر : ( وقد لا يجزيء) و( الحكيم ) بدل ( الحليم ) ، ( واحده ) زائدة .

<sup>(</sup>٢) ن . م . ص ٤٣ . وفي المصدر ( فأنا أعلم بذلك ) .

<sup>(</sup>٣) شرح النهج ١/٨٥ .

الأمير . قالوا : وكان المغيرة صاحب دنيا يبيع دينه بالنزر القليل منها ، يرضى به معاوية ، حتى أنه قال يـوماً في مجلس معـاوية : إن عليـاً لم ينكحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً لـه ، ولكن أراد أن يكافي، بذلك إحسان أبى طالب(١) .

## شتم مروان لعلي وابنه الحسن (ع)

واستعمل معاوية على المدينة مروان بن الحكم ، وكمان عاملًا بأوامر معاوية ، فكمان لا يدع سب علي عليه السلام على المنبر كل جمعة تنفيذاً لأوامر أميره .

قال ابن حجر المكي: جاء بسند رواته ثقات: أن مروان لما ولي المدينة ، كان يسب علياً على المنبر كل جمعة ثم ولي بعده سعيد بن العاص فكان لا يسب ، ثم أعيد مروان ، فعاد للسب ، وكان الحسن يعلم ذلك فسكت ، ولا يدخل المسجد إلاّ عند الإقامة ، فلم يرض بذلك مروان ، حتى أرسل للحسن في بيته بالسب البليغ لأبيه وله ، ومنه : ما وجدت مثلك إلاّ مثل البغلة ، يقال لها : من أبوك ؟ فتقول أمي الفرس (٢) إلخ .

وفي صحيح البخاري من أثناء حديث لأبي سعيد رضي الله عنه قال أبو سعيد : خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلَّى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله فقال : يا أبا سعيد ذهب ما تعلم فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال : إن الناس لم يكونوا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٨٨/١ ، مستدرك الحاكم ١/٣٨٥ شرح النهج ٤/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان واللسان ٦٣.

يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة (١) .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن المنذر: أما مروان فراعى مصلحتهم في أسماعهم الخطبة ، لكن قيل أنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته ، لما فيها من سب من لا يستحق السب (يعني علياً) والإفراط في مدح بعض الناس (يعني عثمان) فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه إنتهى ، وقد ذكر العلامة الحفظي (٢) في أرجوزته هذا الحديث فقال :

وفي البخاري عن أبي سعيد قبل الصلاة حين كان الناس لأنه كما حكاه المنذري سحفاً له من وزغ ملعون

خطبة مروان بيوم العيد بعد الصلاة ينفر الجلاس يذكر فيها المرتضى ويجتري وكل من في صلبه يكون

قلت إلا الصالحين منهم وقليل ما هم .

## مرور ابن عباس بقوم يشتمون علياً

ومر ابن عباس رضي الله عنهما بقوم ينالون من علي ، ويسبونه ، فقال لقائده : أدنني منهم ، فأدناه فقال أيكم الساب لله ؟ قالوا : نعوذ بالله أن نسب الله . فقال : أيكم الساب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : نعوذ بالله أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أيكم الساب علي بن أبي طالب ؟ قالوا : أما هذه فنعم ، قال : أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سبني فقد سبني .

<sup>(</sup>١) البخاري ٢ /٣٢٦ كتاب العيدين باب ١٦ ح ٩١٣ .

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبد الخالق الزمزمي العجلي الحشظي ، أديب جاني شافعي ، له شعر من نظمه ( تصدير البردة وتعجيزها ) نظمها سنة ١٢٩٢ . \_ الأعلام للزركلي ١٤٥/١ .

فأطرقوا فلما ولى قال لقائده ، كيف رأيتهم ؟ فقال :

نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازر

قال زدني فداك أبي وأمي فقال:

خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر

فقال زدني فداك أبي وأمي قال ما عندي مزيد . قال ولكن عندى :

أحياؤهم عار على أمواتهم والميتون مسبّة للغابر(١) إنتهى من مروج الذهب .

وولًى معاوية بسر بن أرطأة البصرة فكان يشتم علياً عليه السلام على المنبر .

قال أبو جعفر الطبري في تاريخه: حدثنا عمر قال: حدثنا عليه علي بن محمد قال: خطب بسر على منبر البصرة، فشتم علياً عليه السلام ثم قال: ناشدت الله رجلاً علم أني صادق إلاّ صدقني، أو كاذباً كاذباً لا كذبني قال: فقال أبو بكرة: أللهم إنا لا نعلمك إلاّ كاذباً قال: فأمر به فخنق قال: فقام أبو لؤلؤة الضبي فرمى بنفسه عليه فمنعه (٢) إنتهى.

# تتبع زياد لشيعة على وسبه علياً وبعض أخباره في ذلك

واستعمل معاوية زياداً فكان من أشد العمال حرصاً ودعوة إلى لعن على عليه السلام وسبه .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ١٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٦٨/٥.

قال ابن الأثير: بعث زياد بن أبيه في طلب صيفي بن فسيل الشيباني فأتي به ، فقال له: (يا عدو الله ما تقول في أبي تراب؟ فقال: لا أعرفه فقال ما أعرفك به! أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم ، قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا ذاك أبو الحسن والحسين. فقال له صاحب الشرطة: يقول الأمير: هو أبو تراب وتقول لا ، قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا أيضاً! علي بالعصا ، فأتي بها. فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن قول ، قال: اضربوه فضربوه حتى لصق بالأرض ، ثم قال: أقلعوا عنه ، ما قولك في علي؟ قال: والله لو شرَّحتني بالمواسي ما قلت فيه إلاّ ما سمعت مني. قال: لتلعننه ، أو لأضربن عنقك ، قال: لا أفعل فأوثقوه حديداً وحبسوه )(١) قال الحافظ الذهبي في التذكرة قتل زياد رشيداً الهجري لتشيعه ( فقطً الحافظ الذهبي في التذكرة قتل زياد رشيداً الهجري لتشيعه ( فقطً لسانه وصلبه )(١) إنتهى .

قلت وكان من قصته ما رواه أهل الأخبار قالوا روي عن الشعبي عن زياد ابن نصر الحارثي قال: كنت عند زياد ، وقد أتي برشيد الهجري ، وكان من خواص أصحاب علي عليه السلام ، فقال له زياد ما قال خليلك لك ، أنا فاعلون بك قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني ، فقال زياد: أما والله لأكذبن حديثه ، خلوا سبيله ، فلما أراد أن يخرج قال: ردوه لا نجد شيئاً أصلح مما قال لك صاحبك ، إنك لن تزال تبغي لنا سوءاً إن بقيت ، إقطعوا يديه ورجليه ، فقال رشيد: فقطعوها ، وهو يتكلم ، فقال : اصلبوه خنقاً في عنقه ، فقال رشيد: قطعوا في عندكم شيء ما أراكم فعلتموه ، فقال زياد: اقطعوا قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه ، فقال زياد: اقطعوا

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ١/١٨ في ترجمة الشعبي ٢٦ ١١/٣ع.

لسانه ، فلما أخرجوا لسانه ليقطع قال : نفسوا عني أتكلم كلمة واحدة ، فنفسوا عنه ، فقال : هذا والله تصديق خبر أمير المؤمنين أخبرني بقطع لساني فقطعوا لسانه وصلبوه (١) .

وقال المسعودي في المسروج والبيهةي في المحاسن والمساوى: (قد كان زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصره ، والمساوى: (قد كان زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصره على يحرضهم على لعن علي عليه السلام ، فمن أبي ذلك عرضه على السيف ، فذكر عبد الرحمن بن السائب قال : حضرت فصرت على الرحبة ، ومعي جماعة من الأنصار ، فرأيت شيئاً في منامي ، وأنا جالس في الجماعة ، وقد خفت ، وهو أني رأيت شيئاً طويلاً قد أقبل فقلت : ما هذا ؟ فقال : أنا النقاد ذو الرقبة ، بعثت إلى صاحب هذا القصر ، فانتبهت فزعاً ، فما كان إلا مقدار ساعة حتى خرج خارج من القصر ، فقال : انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول ، وإذا به قد أصابه ما ذكرنا من البلاء [يعني أنها خرجت في كفه بثرة ، ثم حكها ، ثم سرت واسودت ، فصار آكلة سوداء فهلك بذلك ] وفي ذلك يقول عبد الله بن السائب من أبيات :

ما كان منتهياً عما أراد بنا حتى تأتي له النقاد ذو الرقبه فأسقط الشق منه ضربة ثبتت لما تناول ظلماً صاحب الرحبه يعني بصاحب الرحبة على بن أبي طالب كرم الله وجهه )(٢).

# سب أمراء بني أمية وعمالهم لعلي (ع) على المنابر

قلت إنما ذكرنـا هنا طـرفاً من بعض أفعـل عمال معـاوية وأكثـر

<sup>(</sup>١) سفينة البحار ١/٢٢٥.

 <sup>(</sup>۲) مروج الـذهب ۳۸ ۳۵ - ۳۱ . المحاسن والمساوىء ۷۷ وفي المسروج بـدل ( كــرم الله وجهه) ، ( رضي الله عنه ) .

عماله من هذا القبيل ، والتواريخ والسير مشحونة بذكر ما يرتكبه أولئك الطغاة من سب علي عليه السلام ولعنه على المنابر ، وفي المحافل تمادي معاوية في نشر تلك البدعة الشنيعة القبيحة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها علامة النفاق وسب لله ولرسوله ، وحمل الناس عليها بالسيف ، وألزم شرار العمال النداء بها على المنبر في سائر أقطار الإسلام ، حتى في المدينة النبوية تجاه القبر الشريف ، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير مراع في ذلك خوف الله تعالى ، ولا حرمة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام ، ثم جعلها سنة باقية ، لأتباعه وخلفائه ملوك الضلالة وأئمة الجور والظلم ، فنهج أولئك الجبابرة منهجه ، واقتفوا سبيله ، وأعلنوا سب علي عليه السلام ولعنه نحواً من ستين سنة .

ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله ، أنه كان في أيام بني أمية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب عليه السلام ، بما سنه لهم معاوية من ذلك ، وفي ذلك يقول العلامة أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته .

وقد حكى الشيخ السيوطي أنه سبعون ألف منبر وعشره وهذه في جنبها العظائم فهل ترى من سنها يعادي أو عالم يقول عنه نسكت وليت شعري هل يقال اجتهدا أليس ذا يؤذيه أم لا فأسمعن بل جاء في حديث أم سلمة عاون أخا العرفان بالجواب

قد كان فيما جعلوه سنه من فوقهن يلعنون حيدره تصغر بال توجه اللوائم أم لا وهل يستر أم يهادي أجب فأني للجواب منصت كقولهم في بغيه أم ألحدا إن الذي يؤذيه يؤذي من ومن هل فيكم الله يسب مه لمه وعاد من عادى أبا تراب

ومن عجيب ما يحكى من ذلك: أن الوليد بن عبد الملك كان لحاناً ، وأنه خطب في خلافته، وذكر علياً ، فقال: أنه كان لص ابن لص بالجر، فعجب الناس من لحنه فيما لا يلحن فيه أحد، ومن نسبته علياً إلى اللصوصية، وقالوا: ما ندري أيهما أعجب(١).

وأعجب من هذا ما ذكره المبرد في الكامل قال: أن خالد بن عبد الله القسري ، لما كان أمير العراق ، كان يلعن علياً عليه السلام على المنبر ، فيقول أللهم العن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته وأبا الحسن والحسين ، ثم يقبل على الناس ويقول: هل كنيت ؟ .

وأغرب من الكل ما ذكره ابن الكلبي في غرائبه عن عبد الرحمن بن السائب قال: (قال الحجاج يوماً لعبد الله بن هانيء وهو رجل من بني أود حي من قحطان ، وكان شريفاً في قومه ، قد شهد مع الحجاج مشاهدة كلها وكان من أنصاره وشيعته ، والله ما كافأتك بعد ، ثم أرسل إلى أسماء بن خارجة سيد بني فزارة ، أن زوج عبد الله بن هاني بأبنتك ، فقال : لا والله ، ولا كرامة ، فدعا له بالسياط ، فلما رأى الشر قال : نعم زوجه ، ثم بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليمانية أن زوج إبنتك من عبد الله بن هاني الأودي ، قال : من أود ، لا والله ، لا أزوجه ، ولا كرامة فقال : علي بالسيف ، فقال : دعني حتى أشاور أهلي ، فشاورهم فقالوا : زوجه ولا تعرض نفسك لهذا الفاسق ، فزوجه . فقال الحجاج لعبد الله : قد

<sup>(</sup>١) شرح النهج ٤/٥٥ والنص ( وروى أهل السير أن الوليـد بن عبد الملك في خـلافته ذكـر علياً عليه السلام ، فقال : ( لعنه الله ـ بالجر ـ كان لص بن لص » فتعجب الناس من لحنه ، فيها لا يلحن فيه أحد ومن نسبة علي عليه السلام إلى اللصوصية ، وقـالوا : مـا ندري أيهـما أعجب ، وكان الوليد لحاناً ) .

زوجتك بنت سيد فزارة وبنت سيد همدان وعظيم كهلان ، وما أود هناك فقال : لا تقل ذلك ، أصلح الله الأمير ، فإن لنا مناقب ليست لأحد من العرب ، قال : وما هي ؟ قال : ما سب أمير المؤمنين عبد الملك في ناد لنا قط ، قال : وشهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلًا ، وما شهد منا مع أبي تراب إلا رجل واحد ، وكان والله ما علمته أمرأ سوء قال : منقبة والله ، قال : ومنا نسوة نذرن إن قتل الحسين بن علي أن تنحر كل واحدة عشر قلائص ففعلن ، قال ، منقبة والله قال : وما منا رجل عرض عليه شتم أبي تراب ولعنه إلا فعل ، وزاد ابنيه حسناً وحسيناً ، وأمهما فاطمة ، قال : منقبة والله قال : وما أحد من العرب له من الصباحة والملاحة ما لنا . فضحك الحجاج ، وقال : أما هذه يا أبا هاني فدعها ، وكان عبد الله دميماً شديد الأدمة ، مجدوراً في رأسه ، عجر مائل الشدق ، أحول ، قبيح شديد الأدمة ، مجدوراً في رأسه ، عجر مائل الشدق ، أحول ، قبيح الوجه ، شديد الحول ) إنتهى () .

وقال أبو عثمان الجاحظ: خطب الحجاج بالكوفة فذكر الذين يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدنية ، فقال: (تبأ لهم ، إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية ، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟ ألا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله؟!) إنتهى (٢) .

تأمل أيها المؤمن الصادق أفعال هذه الفئة الضالة المضلة ، كيف ينافح عنهم كثير من أصحابنا أهل السنة ؟! ويتورعون عن الإنتقاد عليهم ويحتالون لبراءتهم مما ارتكبوه ، بأي تأويل وجدوه ؟!

<sup>(</sup>١) شرح النهج ٢١/٤ .

<sup>(7) 6.9.61/737.</sup> 

وهم في الحقيقة أشر فعالاً ، وأسوأ حالاً من الخوارج الذين هم شر الأمة .

ذكر العلامة ياقوت الحموي في معجم البلدان في ذكر سجستان بعد أن ذكر من بها من الخوارج وكثرتهم وتعصبهم في مذهبهم قال: (قال محمد بن بحر الرهني: وأجل من هذا كله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن على منابر الشرق والغرب، ولم يلعن علي على منبرها (يعني سجستان) الإمرة، وامتنعوا على بني أمية، حتى زادوا في عهدهم، وأن لا يلعن على منبرهم أحد، ولا يصطادوا في بلدهم قنفذ(۱) ولا سلحفاة قال: وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبرهم؟ وهو يلعن على منابر الحرمين مكة والمدينة)(۱) إنتهى.

#### إبطال عمر بن عبد العزيز تلك السنة السيئة

ولم تزل هذه السنة السيئة معمولاً بها في أيام بني أمية في جميع الأقطار والأمصار والقرى ، حيث نفذت أوامرهم ، وأنَّى بلغ ملكهم يوصون بها عمالهم ويجبرون عليها رعاياهم ، حتى أبطلها إمام الهدى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، وأبدل مكانها من الخطبة قول الله تعالى ﴿ أَنَ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي )(٣) الآية ، وفي ذلك يقول كثير بن عبد الرحمن يمدح عمر ويذكر قطعه السب .

<sup>(</sup>١) إنما منعوا صيد القنفذ لأن بلادهم كثيرة الأفاعي والقنافذ تأكل الأفاعي فما من بيت إلا وفيه قنفذ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ١٩١/٣ دار التراث العربي .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : الآية ٩٠ .

وليت فلم تشتم علياً ولم تخف برياً ولم تقبل إساءة مجرم (١) وقال الشريف أبو الحسن الرضي رحمه الله يرثي عمر رحمه الله:

دير سمعان لا عدتك الغوادي دير سمعان فيك ماوى أبي يابن عبد العزيز لو بكت غير أني أقول أنك قد طبت أنت نزهتنا عن السب واللعن وعجيب أني قليت بني مر ولو أني رأيت قبرك ولو أني ملكت دفعاً لما نا

خير ميت من آل مروان ميتك حفص فودي لو أنني آويتك العين فتى من أمية لبكيتك وإن لم يطب ولم يرك بيتك فلو أمكن الجزاء جريتك وان طرأ وأنني ما قليتك لاستحييت من أن أرى وما حييتك لك من طارق الردى لفديتك(٢)

فانظر رحمك الله إلى جرأة هؤلاء الظلمة العتاة على الله تعالى ، وما قدموه لأنفسهم من الكبائر والعظائم ، وما تعرضوا له من الوعيد الشديد من المنتقم الجبار الشديد العقاب ، على أن كل ما فعلوه من السب والشتم واللعن ، وأن عم وطم وانتشر وتتابع منهم ، لا ينقص من مقام الإمام على عليه السلام مثقال ذرة ، ولا تلحقه بذلك غضاضة ولا معرة ، فإن مقداره عند الله وجلالته في قلوب الصالحين من عباده أعظم وأجل من أن يهتك حرمتها هذر معاوية واتباعه ، كما أن ضعة رتب معاوية وأتباعه وحقارة شأنهم عند الله وسوء مواقعهم في قلوب المؤمنين المتقين أقل وأحقر ، من أن يرفعها أو يؤثر فيها تعظيم هؤلاء المتعصبين لهم وتسويدهم قدر أنملة ، جف القلم بما هو كائن وكل ميسر لما خلق له .

<sup>(</sup>١) شرح النهج ٥٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ١/ ٢١٥ طبع دار صادر في بيروت ، شرح النهج ٢٠/٤ .

ربما قيل: إن لهؤلاء القوم صلواتٍ وزكواتٍ وشيئاً من العبادات أو ما تراها مغنية عنهم شيئاً يوم القيامة .

قلت: لا إخال أنه ينفعهم شيء من ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أثناء حديث أخرجه الحاكم وصححه (فلو أن رجلًا صفن بين الركن والمقام، فصلى وصام، ثم لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار)(١). وصبح أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار)(٢). وورد أيضاً من أثناء حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: (من آذاني في عترتي، فقد آذى الله، أن الله حرم الجنة من ظلم أهل بيتي، أو قاتلهم، أو أعان عليهم أو سبهم)(٣).

وأخرج ابن عساكر في الفردوس ( بغض علي سيئة ، لا تنفع معها حسنة ) (٤) إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة ، فبغض علي وعترته وعداوتهم من موجبات الضلال وحبطات الأعمال ، وما أحسن ما قاله الناصر العباسي في هذا المعنى اقتباساً من تلك الأحاديث شعراً :

والسراقصات وسعيهن إلى منى كتبت على جبهات أولاد الـزنــا سـيــان عنــد الله صــلى أو زنى قسماً بمكة والحطيم وزمزم بغض الوصي علامة مكتوبة من لم يوال من البرية حيدرا

وله أيضاً :

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ١٤٩/٣ ، الصواعق المحرقة ١٤٠ ، كنز العمال ٢٠٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ١٤٩/٣ . الصواعق المحرقة ١٤٣ ، الدر المنشور في تفسير آية المودة من سورة التوبة وقال : أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) نقله صاحب كنز الحقائق ، المناوي ، ص ٥٣ ، وقال : أخرجه الديلمي .

لو أن عبداً أتى بالصالحات غداً وعاش ما عاش آلافاً مؤلفة وقام ما قام قواماً بلا كسل وطار في الجو لا يأوي إلى قلل فليس ذلك يوم البعث ينفعه

وود كل نبي مرسل وولي خلواً من الذلب معصوماً من الذلل وصام ما صام صواماً بلا ملل وغاص في البحر لا يخشى من البلل إلا بحب أميس المؤمنين علي

# إرث معاوية عداوة بني هاشم عن أبيه

ثم إنا نقول بعد هذا : كما أن الله جل شأنه شديد العقاب فهو واسع المغفرة لمن تاب ، ومغفرته لمن لم يتب جائزة عند أهل السنة من باب خرق العوائد ، فليس لأحد أن يتألى عليه إن شاء تجاوز عنهم (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (١) .

وها هنا أقول: ليس ما اشتملت عليه جوانح معاوية من الحقد والحسد والبغضاء لجميع بني هاشم والعداوة لهم ـ بل لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته ـ بغريب، ولا مستنكر، فإن هذه العداوة قد ورثها من أمه وأبيه كما ورثها بعده بنيه وذويه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الود يورث والعداوة تورث)(٢).

كان أبو سفيان في الجاهلية أشد قريش عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم حرصاً على إطفاء نور الله ، وهو ممن أنزل الله فيهم قوله تعالى : ﴿ قاتلوا أَنْمَة الكفر إنهم لا أيمان لهم ﴾ (٣٠٤) ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) كُنز العمال ١١٦/١٦ ح (١١١٤).

<sup>(</sup>٣،٤) سورة التوبة : الآية ١٢ . قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ كَفَرُوا لَنَ تَعْنَى عَنْهُم أُمُوالُهُم وَلا أُولادهُم مِن الله شيئاً ﴾ بعد كلام في من يعني بالذين كفروا فقال وقيل هم مشركوا قريش عامة وقيل بل هم أبو سفيان ورهطه خاصة وجهوه بما نقل من إنفاق المال الكثير على المشركين يوم بدرويوم أحد .

ولم ينزل دأبه وديندنه إلى أن أرغم الله أنفه بفتح مكة ، ودخيل في الإسلام مكرهاً ، هو وبنوه وزوجته ، ثم حضر مع المؤلفة غزوة حنين ، وكان الأزلام في كنايته ، ولما انهزم المسلمون قال : (لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ، والله قد غلبت هوزان فقال له صفوان : بفيك الكثكث )(١) أي الحجارة والتراب .

قال ابن عبد البر في الإستيعاب : أُختلف في حسن إسلامه .

فطائفة ترى أنه لما أسلم حسن إسلامه ، قال : ونقل عن سعيد بن المسيب .

وطائفة ترى أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم ، وكان في الجاهلية زنديقاً .

ثم قال : وفي خبر ابن النزبير : أنه رآه يسوم اليسرموك قال : فكانت السروم إذا ظهرت قال أبو سفيان : إيه بني الأصفر ، وإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان :

وبنو الأصفر الملوك ملوك الر وم لم يبق منهم مذكور

فحدث به ابن الزبير أباه لما فتح الله على المسلمين ، فقال الزبير : قاتله الله ، يأبي إلا نفاقاً أولسنا خيراً له من بني الأصفر .

وذكر ابن المبارك عن مالك بن مغول عن أبي أبجر قال : لما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، جاء أبو سفيان إلى على رضي الله عنه ، فقال : أغلبكم على هذا الأمر أقل بيت في قريش ، أما والله لأملأنها خيلًا ورجالًا إن شئت ، فقال على : ما زلت عدواً للإسلام وأهله ، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئاً ، إنا رأينا أبا بكر لها أهلًا .

<sup>(</sup>١) الطبري: ٧٣/٣ مع حذف.

وروي عن الحسن البصري : أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه ، فقال : قد صارت إليك بعد تيم وعدي ، فأدرها كالكرة ، وأجعل أوتادها بني أمية ، فإنما هو الملك ، ولا أدري ماجنة ، ولا نار ، فصاح به عثمان : قم عني فعل الله بك وفعل .

قال: وله أخبار نحو هذا ردية ذكرها لم أذكرها وفي بعضها ما يدل على أنه لم يكن إسلامه سالماً ولكن حديث سعيد بن المسيب يدل على صحة إسلامه والله أعلم )(١) إنتهى .

وذكر أيضاً في ترجمة سهيل بنعمرو: أنه (لما ماج أهل مكة عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب، قام سهيل بن عمرو خطيباً. فقال: والله أني لا أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبها، فلا يغرنكم هذا من أنفسكم، يعني أبا سفيان، فإنه ليعلم من هذا الأمر ما أعلم، ولكنه قد ختم على قلبه حسد بني هاشم) (٢)، إنتهى. ومن هنا تعلم أن أعمال أبي سفيان كلها ناشئة عن ضغائن جاهلية وأحقاد أموية وأوتار شركية، ولقد صدق من قال في هذا المعنى:

آل حرب أوقد تموه نار حرب ليس يخبولها الزمان وقود فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلى وللحسين يريد

ألا ترى أن هذه العداوة الموروثة ، هي التي ألجأت معاوية نفسه إلى أن استأذن عثمان أن يقتل علي بن أبي طالب والزبير وطلحة رضي الله عنهم فقد نقل المحدث ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الإمامة أن عثمان رضي الله عنه حين أنكر عليه الناس ما أنكروا قال

<sup>(</sup>١) الإستيعاب ١٩٧٨/٤ رقم ( ٣٠٠٥).

<sup>(</sup>۲) ن . م ۲/۰۷۲ رقم (۱۱۰۹) .

لمعاوية: ما ترى ؟ فإن هؤلاء المهاجرين قد استعجلوا القدر ، ولا بد لهم مما في أنفسهم فقال معاوية: الرأي أن تأذن لي فأضرب أعناق هؤلاء القوم ، فقال: من ؟ قال: علي وطلحة والزبير. قال عثمان: سبحان الله أقتل أصحاب رسول الله بلا حدث أحدثوه ، ولا ذنب ارتكبوه ؟ قال معاوية: فإن لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك ، قال عثمان: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراق الدماء. قال معاوية: فثانية. قال: وما هي ؟ قال: فرقهم عنك ، فلا يجتمع منهم إثنان في مصر واحد ، واضرب عليهم البعوث فلا يجتمع منهم إثنان في مصر واحد ، واضرب عليهم البعوث والندب ، حتى يكون دبر كل بعير كل واحد منهم أهم عليه من صلاته ، قال عثمان: سبحان الله شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الشورى أخرجهم من ديارهم ، وأفرق بينهم وبين أهليهم وأبنائهم ، لا أفعل هذا )(١) إنتهى . ولقد صدق الإمام عليه السلام حيث قبال في صفين: (والله يود معاوية ، أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة ، إلاّ طعن في بطنه إطفاء لنور الله ، ﴿ ويأبي الله إلاّ أن يتم نوره ولو كره الكافرون ﴾(٢)(٣) (٣).

# إرثه عداوتهم عن أمه

وكما ورث معاوية عداوة بني هاشم عن أبيه فقد ورث النصيب الأخر عن أمه هند بنت عتبة بن ربيعة فقد كانت شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، ولما تجهز مشركو قريش لغزوة أحد ، خرجت معهم تحرض المشركين على القتال ، ولما مروا بالأبواء حيث قُبرَت أمَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب رضي الله عنها،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٣٢/١ مع حذف . تحقيق د : طه محمد الزيني .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ح ١ ص ١٨٠ .

أشارت على المشركين بنبش قبرها ، وقالت : لو نجثتم قبر أم محمد - وفي رواية بحثتم - فإن أسر منكم أحد فديتم كل إنسان بأرب من آرابها أي جزء من أجزائها ، فقال بعض قريش : لا يفتح هذا الباب أبداً (۱) ، ولما التقى الناس بأحد قامت هند والنسوة اللاتي معها ، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويقلن :

ويها بني عبد الدار ويها حماة الأديسار ضرباً بكل بتار(٢)

قال أبو دجانة الأنصاري: (سمعت إنساناً يخمشُ الناس خَمشاً شديداً يـوم أحد، فعمدت إليه، فلما حملت عليه بـالسيف ولول، فعلمت فإذا إمرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به إمرأة )(٣).

ولما انتهت الواقعة في أحد بقرت هند بطن سيدنا حمزة رضي الله عنه ، وأخرجت كبده ( فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها )(٤) ولما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخرجت كبد حمزة ، قال : هل أكلت منها شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً أبداً .

وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجوها وزوجها على مسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشهد من أصحابه رضي الله عنهم ، ويقذفها على الله عليه وآله وسلم شيئاً مما هجاهما به ، فمن ذلك قوله شعراً يذكر فيه خروجها إلى أحد قال :

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ٢/٠٩٠ .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ٧٢/٣ . الكامل ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) ن . م . ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ن . م . ص ۹۷ .

أشرت لكاع وكان عادتها لعن الإله وزوجها معها أقبلت ثائرة مبادرة وبعمك المسلوب برته ونسيت فاحشة أتيت بها فرجعت صاغرة بلا ترة زعم الولائد أنها ولدت

لؤم إذا أشرت مع الكفر هند الهنود طويلة البظر بأبيك وابنك يوم ذي بدر وأخيك منعفرين في الجفر يا هند ويحك سبة الدهر مما ظفرت به ولا وتسر إبناً صغيراً كان من عهر(١)

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها يوم الفتح ، لما فعلت بحمزة (٢) ولما كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فجاءت إليه مع النساء متخفية وأسلمت (٣).

# علم معاوية وعمرو بفضل علي

نعم أقول إن معاوية وعمرواً وزياداً ومروان وأمثالهم من السابين اللاعنين لعلي عليه السلام على المنابر يعلمون ، ويعتقدون ، أن عليا أفضل أهل زمانه ، وأحبهم إلى الله ، وأحقهم بالأمر والخلافة ، ولكنهم يخالفون ذلك فعلاً حرصاً على الرياسة ، ورفعاً لراية البغي والفساد في الأرض ، على أنهم قد يقرون بذلك في مطاوي كلامهم واحتجاج بعضهم على بعض ، ألا ترى أن عمروا كيف أنشأ تلك الأبيات في فضل على وشأنه في حضرة معاوية ، ليأخذ عليها بدرة من المال ، فقد ذكر الهمداني رحمه الله في كتاب الإكليل المشهور قال : المال ، فقد ذكر الهمداني رحمه الله في كتاب الإكليل المشهور قال في على

<sup>(</sup>١) الديوان ١/٤٨٣ ـ ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦١/٣ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ن . م . والصفحة .

ما فيه فله البدرة فقال كل منهم كلاما غير موافق من شتم أمير المؤمنين عليه السلام إلا عمرو بن العاص فأنه قال أبياتاً اعتقدها وخالفها بفعاله :

بآل محمد عرف الصواب وهم حجج الإله على البرايا ولا سيما أبوحسن علي إذا طلبت صوارمه نفوساً طعام حسامه مهج الأعادي وضربته كبيعته بخم إذا لم تبر من أعدا علي هو البكاء في المحراب ليلا هو النبأ العظيم وفلك نوح

وفي أبياتهم ننزل الكتاب بهم وبجدهم لا يستراب له في المجد مرتبة تهاب فليس لها سوى نعم جواب وفيض دم الرقاب لها شراب معاقدها من الناس الرقاب فمالك في محبته ثواب هو الضحاك إن آن الضراب وباب الله وانقطع الجواب(١)

فأعطاه معاوية البدرة وحرم الآخرين .

قلت هذا كلام عمرو والفضل ما شهدت به الأعداء .

وقد أخرج الدارقطني عن مروان بن الحكم أنه قال: (ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي ، فقيل له: ما لكم تسبونه على المنابر؟! قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك)(٢) إنتهى. وسنرى في مواضع متفرقة من هذه الرسالة مما مر بك ، وما يأتي كثيراً من فلتات ألسنتهم من الثناء على على عليه السلام ، والإعتراف بفضله ، ولكن أبت عليهم أطماعهم وأغراضهم إلا تصادياً في الغي وتوغلاً في الضلال.

 <sup>(</sup>۱) القصيدة ليست لعمرو بن العاص ، وإنما للشاعر الشيعي [ علي بن عبد الله بن وصبف الناشىء] كان ينشدها في مسجد الكوفة ٣٠٥ هـ راجع معجم الأدباء ج ١٣ ص ٢٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ١٨٤ ، الصواعق المحرقة ٥٥ ، ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين ج ٣
 ص ١٢٧ ، نهج البلاغة ح ١٣ ص ٢٢٠ طبع مصر .

#### دعوى بعض أنصار معاوية محبة أهل البيت

وإني والله لا أعجب من معاوية وأشياعه في تعنتهم وتوغلهم في المهالك بسبهم علياً وأهل بيتهم ، لأنهم فئة غلف القلوب ، قد حق عليهم ما حق ، وغلب عليهم حب المال والجاه للذين لا ينالونهما إلا باقتراف تلك المآثم ، وتنفير الناس عن أهل البيت الطاهر عليهم السلام ، فباعوا دينهم بدنيا واسعة وجاه عريض ، وفرحوا بالحياة الدنيا وهما الحياة في الآخرة إلا متاع الغرور (۱) ولكني أعجب من قوم لا يزالون إلى الآن يتولونهم ، وينصرونهم ، ويعتذرون عن قبائحهم ومساوئهم بالمعاذير المردودة ، وينكرون وقوع ما لم يقدروا على الإعتذار عنه من منكراتهم ، ولم يبق لهم من ذلك المال العريض نقير ولا فتيل ، ومع ذلك يعدون ، وينتحلون ، ويتظاهرون بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ، وربما اعتقدوا أنهم من أخص الناس بهم ، وأكثرهم اتباعاً لهم ، وسلوكاً لطريقتهم . هذه والله هي التجارة البائرة والصفقة الخاسرة .

تسود عسدوي ثم تسزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب ومن الحكم المأثورة عن الإمام علي عليه السلام: (أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك: صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك: عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك)(٢).

ونقـل عنـه كـرم الله وجهـه أنـه قـال : ( لا يجتمـع حبي وحب معاوية في قلب مؤمن أبداً ) .

وأخرج ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أشر الناس منزلة عند الله يـوم

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٦٢٦ . خطبة ٢٩٥ طبع دار الأندلس .

القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره )(٣) .

وسئل أبو حازم رحمه الله أي المؤمنين أخسر قال : رجـل أخطأ في هوى غيره فباع آخرته بدنيا غيره .

فهل للمغرورين المقلدين أن يرجعوا إلى الحق وينصروه ؟! فإنه خير لهم من الإصرار على الباطل ، وأولى بهم من المكابرة ، ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَاعِلْمُ أَنْمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبُهُم بِبَعْضُ ذَنُوبُهُم ﴾(٢) .

### همل معاوية المسلمين عملى سب عملي وهمو يعلم مشروعية الإستغفار له

قلت أن مما يفضي بالمؤمن إلى العجب ، ويذهب بالحكيم إلى الإستغراب ، هو محاولة معاوية وتطلبه من المؤمنين عامة أن يلعنوا ، ويسبوا علياً عليه السلام ، وبلوغه الجهد الجهيد في ذلك ، على علمه أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع له الإستغفار والحب من المؤمنين عامة ، حيث يقول جل وعلا : ﴿ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ (٣) ، وعلى عليه السلام أول السابقين إلى الإيمان ، فالإستغفار له من عموم المؤمنين هو اللازم كما في القرآن ، لا السب واللعن كما يرغب ابن أبى سفيان .

على أنه قد ضل بهذه البدعة الشنيعة التي أنبتها معاوية بل أنبت بها النفاق في القلوب خلق كثير ، وأصيب بدائها جم غفير ، فصارت منكراً مألوفاً وعادة معتادة ، حتى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله نودي من جوانب المسجد يوم تركها من الخطبة السنَّة سنَّة يا أمير

<sup>(</sup>١) كنز العمال ح ٦ ص ٨٦ ح ( ١٤٩٣٧ ) وقال أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ؛ الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ؛ الآية ١٠ .

المؤمنين! تركت السنة ، وحتى أجمع أهل حمص في زمن ما على أن الجمعة لا تصح بغير لعن أبي تراب عليه السلام ، ولم يكن هذا المدعاء العضال والمنكر المألوف والسنة السيئة الذي أسسه ذلك الطاغية ، واتبعه فيه فراعنة بني أمية مقصوراً على ذوي الشوكة وعامة الناس فقط ، بل سرى سمه إلى كثير ممن يترسم بالعلم والدين ، وجرهم إلى الإنحراف عن علي وأهل بيته عليهم السلام ، ومن تظاهر بشيء من ذلك الإنحراف قيل فيه : أنه صاحب سنة ، ومن أعل حديثاً من أحاديث فضلهم أو راوياً من رواته أو دعى ولو بلا بيئة ضعف الخديث أو وضعه قيل : أنه من أنصر الناس للسنة .

لقد رابني من عامر أن عامراً بعين الرضى يرنو إلى من جفانيا

### توثیق المحدثین مروان بن الحکم وعمـران بن حطان وحـریز بن عثمان

وربما عكس ذلك فيمن أدته قوة إيمانه إلى التصريح ببعض ما علمه مما جاء في فضائل أهل البيت الطاهر عليهم السلام أو مثالب أعدائهم ، فقد عوقب كثير منهم على ذلك العمل المحمود ، وجرح كثير من رواة الحديث بتشيعه فقط ، مع الإقرار بما له من باقي الفضائل . ألا ترى أن من رواة الصحيح غير الذي عدوهم من الصحابة ، واصطلحوا على تعديلهم ، مروان بن الحكم القائل المحسن بن علي (إنكم أهل بيت ملعونون)(۱) ، وعمران بن حطان الخارجي ، القائل الأبيات المشهورة ، يثني بها على أشقى الأخرين ابن ملجم ، ويثلب الإمام على بن أبي طالب(۱) ، وحريز بن عثمان

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٧٤٣/٥ ، وفي رواية (مهينون) ، تطهير الجنان ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع : نور الأبصار ٩٨ ، الإستيعاب ٢/١٧١ .

الرحبي الذي نقبل عنه صاحب التهذيب أنه كان ينتقص علياً وينال منه ، وقال اسمعيل بن عياش عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب علياً ويلعنه ، وقال : أيضاً سمعت حريز بن عثمان يقول : هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى حق ، ولكن أخطأ السامع .

قلت: فما هو ؟ قال: إنما هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى (۱) ، وذكر الأزدي أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركب جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم (۲) ، وقيل ليحيى بن صالح: لم لا تكتب عن حريز ؟ فقال: كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين مرة (۱۳) وقال ابن حبان: كان يلعن علياً بالغداة سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة فقيل له في ذلك ، فقال هو القاطع رؤوس آبائي (٤) ، وأمثال هؤلاء الرواة كثيرون ، ولكن هؤلاء الشلائة مروان وعمران وحريز عنوان ، ومثال ، لأنهم من رواة صحيح البخاري الذي قالوا عنه: أنه أصح كتب الحديث ، وقال الذهبي في ترجمة المصعبي: إنه أنصر أهل زمانه للسنة (۵) ، وأنه وأنه ، ثم قال: ولكنه (يضع الحديث) (۱) ،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢/٨٢٨ - ٢٣٩ رقم ( ٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ن ، م ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ن . م . والصفحة .

<sup>(</sup>٤) نقله عن ابن حبان تهذيب التهذيب ٢٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٨٠٣/٣ وفي المصدر (أنه من أصلب أهل زمانه في السنة) .

<sup>(</sup>٦) ن ، م ، والصفحة .

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ ٢/٥٤٩ ، رقم ( ٥٦٨ ) مع اختلاف يسير في اللفظ .

أفهؤلاء من الثقـات الذين يحتج بهم في دين الله ؟؟!! لا والله ثم لا والله .

#### جرحهم روايات من تشيع لعلي

ثم انظر ضد هذا مع من يميل إلى علي عليه السلام وأهل بيته ، فأنهم مع ما لهم من الفضل نبزوا بالتشيع ، كجنه كبيرة من الكبائر ، وأوذوا بذلك ، وجرحت عدالتهم ، فقد علمت ما جرى للإمام النسائي رحمه الله حيث جمع خصائص الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فأنه طولب في جامع دمشق أن يكتب مثلها في معاوية ، فقال لا أعرف فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا أشبع الله بطنه )(١) فضرب بالنعال ، وعصرت خصيتاه ، ثم مات شهيداً رحمه الله (٢).

وقال الذهبي في ترجمة السقا الواسطي: (بارك الله في سنه وعلمه ، واتفق أنه أملِي حديث الطير ، لم تحتمله عقولهم فوثبوا به ، وأقاموه ، وغسلوا موضعه ، فمضى ولزم بيته ولم يحدث أحداً من الواسطيين )(٣) .

وذكر أيضاً في ترجمة الحافظ ابن عقدة أنه ( مقت لتشيعه )(٤) . وقال : ضرب الحجاج ابن أبي ليلي ليسب علياً(٥) .

وقال في ترجمة يحيى بن كثير : أنه ( امتحن وضرب وحلق لأنه

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲۸/۱-۳۸ رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ٢/٠٠٠٧، رقم (٧١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ن . م ، ٣٠/٣٣٠ رقم (٢٠٩) .

<sup>(</sup>٤) ن . م ، ٣/ ٨٣٨ رقم ( ٨١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ن . م ، ١/٨٥ رقم (٤٢) .

كان ينتقص بني أمية )<sup>(١)</sup> .

وذكر أبو الفرج في خبر خندف ابن بدر الإسدى أنه وقف بالموسم فقال \_ كما روى عمر بن شبة عنه في خبره \_ ( أيها الناس إنكم على غير حق ، قد تركتم أهل بيت نبيكم ، والحق لهم ، وهم الأئمة ، ولم يقل أنه سب أحداً ، فوثب عليه الناس فضربوه ورموه حتى قتلوه )<sup>(٢)</sup> إنتهى .

وقــال الذهبي أن عبــاد بن العــوام كــان يتشيــع فحبســه الــرشيـــد! زماناً (٣) ولقد صدق الشاعر حيث قال:

إن اليهود بحبها لنبيها أمنت معرة دهرها الخوان وذووالصليب بحب عيسي أصبحوا يمشون زهوا في قرى نجران يسرمون في الأفساق بالنيسران

والمؤمنون بحب آل محمد

# جرح بعضهم الإمام الصادق (ع)

وأكبر من هذا كله جرح بعضهم الإمام جعفر الصادق على آبائه وعليه أفضل الصلاة والسلام ، وتسورهم على سمي مقامه (٤) .

وإليك بعض ما ذكروا عنه .

قال في تهذيب التهذيب: قال ابن المديني سئل يحيى بن سعيد القطان عن جعفر الصادق فقال : في نفسي منه شيء ، ومجالد

<sup>(</sup>١) ن . م ، ١٢٨/١ رقم ( ١١٥ ) وفي المصدر ( لكونه انتقص بني أمية ) وهمو يحيى بن أبي

<sup>(</sup>٢) الأغماني ٢١/ ٤٣٤٠ تىرجمىة خشدف ، طبعة دار الشعب ونقىل ذلـك تهـذيب التهــذيب . 1. E/Y

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢٦٢/١ رقم ( ٢٤٨ ) عن ابن سعد .

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۱۰۳/۲ رقم (۱۵۲).

أحب إليه منه ! قبال سعيد بن أبي مريم : قيل لأبي بكر بن عيباش مالك لم تسمع من جعفر وقد أدركته ، قال : سألته عما يحدث به من الأحاديث أشيء سمعته ؟ قال : لا ولكنها رواية رويناها عن آبائنا .

وقال ابن سعد: كان جعفر كثير الحديث ، ولا يحتج به ، ويستضعف ، سئل مرة: هل سمعت هذه الأحاديث عن أبيك ؟ قال: نعم ، وسئل مرة ، فقال: إنما وجدتها في كتبه .

قال الحافظ بن حجر يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة ، فذكر فيما سمعه أنه سمعه ، وفيما لم يسمعه ، أنه وجده وهذا يدل على تثبته (١) إنتهى .

قلت أحتج الستة في صحاحهم بجعفر الصادق إلا البخاري ، فكأنه اغتر بما بلغه عن ابن سعد وابن عياش وابن القطان في حقه ، على أنه احتج بمن قدمنا ذكرهم ، وهنا يتحير العاقل ، ولا يدري بماذا يعتذر البخاري رحمه الله ، وقد قيل في هذا المعنى شعراً:

قضية أشبه بالمرزئة بالصادق الصديق ما أحج في ومثل عمران ابن حطان أو مشكلة ذات عوار إلى وحق بيت يممته الورى إن الإمام الصادق المجتبى أجل من في عصره رتبة قلامة من ظفر إبهامه

هـذا البخاري إمام الفئة صحيحه واحتج بالمرجئة مروان وابن المرأة المخطئة حيرة أرباب النهى ملجئة مغذة في السير أو مبطئة بفضله الآي أتت منبئه لم يقترف في عمره سيئة تعدل من مثل البخاري مئة

وقد انجرَّ بنا الكلام ، وطال ، ولكنه يعلم منه ما أصاب أهل

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢/١٠٣ - ١٠٤ ، رقم (١٥٦) .

البيت النبوي وشيعتهم ، بما أساسه وأصله معاوية الطاغية ، وما بثه ونشره وأيده بقوة السيف من سب علي وأهل بيته وانتقاصهم ووبال ذلك كله عائد عليه في الآخرة ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبداً بعيداً ﴾(١) .

جاء في صحيح مسلم من حديث جريـر بن عبد الله : (من سن في الإسلام سنة حسنة كان أجرها وأجـر من عمل بهـا إلى يوم القيـامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )(٢).

وأخرج ابن ماجة عن أنس وصححه: (إيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من تبعه ، ولا ينقص من أوزارهم شيئاً ، وأيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئاً )(٣).

#### استخفافه بمقام النبي (ص)

ومن بوائقه العظيمة استخفافه بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأحكامه وبوصاياه بأهل بيته وأنصاره ، وسنذكر لك طرفاً من محدثاته ، يدلك على أنه غير مبال بأحكام الله ولا بشريعته ، وإن كانت كل أحواله دالة على ذلك ، ولولا وجود من ينكر ذلك لاستهتر فيه وخلع العذار .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول في كفر شاتم الرسول: (روى ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة عن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ٧٢٨/٥ باب (من سنّ سنة . . ) ح ١٠١٧ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٧٥/١ ح ( ٢٠٥ ) ، باب ( من سنّ سنة . . ) .

عمر بن سعيد أخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية ، قال : ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية فقال : بنيامين النضري كان قتله غدراً ، فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أيغدر عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لا تنكروا والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبداً ، ولا يخلولى دم هذا إلا قتلته ) (١) إنتهى .

#### معارضته السنة النبوية برأيه

وروى مالك رحمه الله في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: (أن معاوية ابن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع مثل فذكر له ذلك ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل ووزناً بوزن )(٢).

قال الملاعلي القاري في شرح الموطأ رواية الإمام محمد عند قوله ما نرى به بأساً ، هو ما صدر عنه عن تكبر وعناد أو عن اجتهاد ، وقد أخطأ فيه ، لكن كان يجب عليه حينئذ أن يرجع بعد سماع الحديث ، ولا سيما وهو موثوق به بلا خلاف . إنتهى .

قلت كيف يسوغ الإجتهاد بعد سماع النص الصريح الصحيح ؟

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ٩٠ تحقيق محى الدين عبد الحميد ، نشر مكتبة تاج بطنطا .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ص ٤٧٦ ح ( ١٣٣٧ ) تحقيق سعيد محمد اللحام ، طبع دار إحياء العلوم . سنن البيهقي ٥/ ٣٨٠ .

فلم يكن قوله ذلك إلا عناداً وتكبراً وإعجاباً برأيه (١) والله أعلم . وذكر ابن عبد البر في قول أبي الدرداء لا أساكنك بأرض أنت بها (كان ذلك منه أنفة أن يرد عليه سنة علمها من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيه وصدور العلماء تضيق عند مشاهدة مثل ذلك، وهو عندهم عظيم ) .

قلت قد ذكر أهل الحديث ، أن هذه القصة محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه (۲) قال الزرقاني ( والإسناد صحيح وأن لم يروا من وجه آخر فهو من الأفراد الصحيحة .

قال أبو عمر الطرق متواترة بذلك عنهما ، وقد رواهما النسائي قال : والجمع ممكن ، بأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء )(٢) .

قلت: وسياق الحديثين يدل على التعدد، فإنهم قالوا في حديث عبادة بن الصامت أنه غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس، وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس أنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، لا زيادة بينهما، ولا نظرة فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا، إلا ما كان عن نظرة، فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثني عن رأيك، الئني أخرجني الله سبحانه لا أساكنك بأرض، لك فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: إرجع يا أبا الوليد

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي ٥/٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣،٢) شرح الأرقاني ٣/٢٧٩ ( الحاشية ) طبع المكتبة التجارية سنة ١٣٧٩ .

إلى أرضك ، فقبح الله أرضاً ليس فيها أمثالك ، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه ، وأحلل الناس على ما قال فإنه هو الأمين )(١) .

ومن معارضاته السنة برأيه قوله في زكاة الفطر إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر . أنكر ذلك عليه أبو سعيد الخدرى وقال : تلك قيمة معاوية لا أقبلها .

روى الستة عن أبي سعيد: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة عن كل صغير وكبير، حرّ أو مملوك، صاعاً من طعام أو صاعاً من إقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: أني أرى مُدّين من سمراء الشام، تعدل صاعاً من تمر)(٢) الحديث. وفيه قال أبو سعيد: (أما أنا فإني لا أزال أحرجه ابداً ما عشت)(٣)، ولما بلغ ابن الزبير رأي معاوية قال: (بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان، صدقة الفطر صاع صاع).

ومنها : تقبيله لليمانيين ، وقد أنكر ذلك عليه ابن عباس لخلافة السنة (٤) .

ومنها منعه الناس جبراً عن أن يـأتوا بمتعـة الحج ، وهـو مذهب

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۸/۱ ح (۱۸) ، أنبد الغابة ۲۱۰۹/۳، تاريخ ابن عساكس ۲۱۲/۷ ، سنن البيهقي ۲۷۸/۵ .

 <sup>(</sup>۲) صحیت مسلم ۲/۸۷۲ ح ۱۸ - ( ۹۸۵ ) اباب : زكساة القبطر عن المسلمین من التمسر
 والشعیر ، سنن أبو داود ۲/۲۲۷ ح ( ۱۹۱۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٢٧٨/٢ وفيه ( فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت ) وفي
 لفظ آخر ( أما أنا فلا أزال أخرجه كذلك ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ٨٩/٢، باب ٥٥ (من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين). المغنى لإبن قدامة ٣/٨٠ والبدعة: إستلام الركنين وليس تقبيلهما كما جاء في الأصل.

علي وأكابر الصحابة (١).

روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية ) (٢٠) ، إنتهى .

وأخرج أبو داود وأحمد والنسائي وابن عساكر عن خالد بن معدان قال : وفد المقدام ابن معدي كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية ، فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن علي توفي ، فرجع المقدام ، فقال له : يا فلان أتعدّها مصيبة ؟ فقال : لم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فقال : هذا مني وحسين من علي ، فقال الأسدي : جمرة أطفأها الله ، فقال المقدام : أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك ، فأسمعك ما تكوه ، ثم قال يا معاوية : إن أنا صدقت فصدقني ، وإن أنا كذبت فكذبني ، قال أفعل ، قال : أنشدك الله ، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهي عن لبس الحرير ؟ قال : نعم ، قال : فأنشدك الله هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس جلود السباع والسركوب عليها ؟ قال : نعم ، قال : فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية . فقال معاوية : قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام (٣) .

وأخرج ابن عساكر والحسن بن سفيان وابن مندة عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) الترمذي ۳/۱۸۵ ح ( ۸۲٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ن. م. والصفحة ح ( ٨٦٢ ) وأخرجه النسائي ، كتاب ٢٤ باب ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٣٧٢/٤ ح ( ٤١٣١ ) باب ( في جلود النمور) أعداد عزت عبيد الله عياش طبع دار الحديث . النسائي مختصراً ح ( ٤٢٥٩ ) باب ( النهي عن الإنتفاع بجلود السباع ) .

كعب القرظي قال: (غزا عبد الرحمن بن سهل الأنصاري في زمن عثمان ومعاوية أمير على الشام فمرت به روايا خمر لمن هي ؟ لمعاوية كما يدل عليه السياق وصرح به البعض تحمل ، فقام إليها عبد الرحمن برمحه فبقر كل راوية منها ، فناوشه غلمانه حتى بلغ شأنه معاوية ، فقال : دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله ، فقال : كذب والله ، ما ذهب عقلي ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندخله بطوننا ، واسفيتنا ، وأحلف بالله لئن بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لأموتن دونه )(١) .

ومن أعظم ما يدل على استخفافه بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام ما جاء في مسلم: أن النبي دعاه أولاً وثانياً وهو يأكل ولم يجب، حتى صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه بقوله لا أشبع الله بطنه (٢).

#### شهادة المغيرة على معاوية بالكفر

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال : دخلت مع أبي على معاوية ، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه ، ثم ينصرف إلي ، ويذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه ، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ، ورأيته مغتماً فانتظرته ساعة ، وظننت أنه لأمر حدث فينا ، فقلت : ما لي أراك مغتماً منذ الليلة ؟ فقال : يا بني جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم ، قلت : وما ذاك ؟

<sup>(</sup>١) الإستيعاب ٨٣٦/٣ رقم (١٤٢٤)، أسد الغابة ٢٩٨/٣ إلى (وأسقيتنا)، الإصابة

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٧٢/٥ ح ( ٢٦٠٤ ) ، مسند أبي الداود الطيالسي ١١/١٥٩ .

قال: قلت له وقد خلوت به أنك قد بلغت سناً يا أمير المؤمنين ، فلو أظهرت عدلاً ، وبسطت خيراً ، فقد كبرت ، ولو نظرت إلى أخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم ، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه ، وأن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه ، فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه ملك أخوتيم ، فعدل وفعل ما فعل ، فما عدا أن هلك ، حتى هلك ذكره ، إلا أن يقول قائل أبو بكر . ثم ملك أخو عدي ، فاجتهد وشمر عشر سنين ، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره ، إلا أن يقول قائل أبو بكر يوم خمس مرات يقول قائل عمر وأن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم خمس مرات أشهد أن محمداً رسول الله ، فأي عمل يبقى ؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا ؟ لا أبا لك لا والله إلا دفنا دفناً (١) إنتهى .

قلت: الزبير بن بكار هذا هو قاضي مكة ، وهو مشهور في المحدثين ومن رواة الصحيح ، وهو غير متهم على معاوية لعدالته وفضله ، مع أن في الزبير بين كما علمت بعض انحراف عن علي كرم الله وجهه ، لما عرف من الأسباب ، ألا ترى أن عبد الله ابن الزبير على نسكه وعبادته ، كان منحرفاً عن علي وأهل بيته ، فقد روى عمر بن شبة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السير أنه مكث أيام ادعائه الخلافة أربعين جمعة ، لا يصلي فيهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال: لا يمنعني من ذكره ، إلا أن تشمخ رجال بآنافها إنتهى (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخبار المسوقعيسات ، ص ٥٧٧/٥٧٦ . تحقيق سسامي مكي المعساني ، مسطبعسة المعانى ـ بغداد .

<sup>(</sup>٢) ن . م .

#### التسليم على معاوية بالرسالة وسكوته عن ذلك

ومما يدل على استخفاف معاوية بمقام النبوة ما نقله أبو جعفر الطبري بسنده قال: (حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: قرأت على عبد الله عن فليح قال أخبرت أن عمرو بن العاص وفد إلى معاوية ومعه أهل مصر، فقال لهم عمسرو: وانسظروا إذا دخلتم على ابن هند، فسلا تسلموا عليه بالخلافة، فإنه أعظم لكم في عينه، وصغروه ما استطعتم، فلما قدموا عليه قال معاوية لحجابه: كأني أعرف ابن النابغة، وقد صغر أمري عند القوم، فانظروا إذا أدخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعة تقدرون عليها، فلا يبلغني رجل منهم إلا وقد همت نفسه بالتلف، فكان أول من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن الخياط، وقد تعتع، فقال: السلام عليك يا رسول الله، وتتابع القوم على ذلك، فلما خرجوا، قال لهم عمرو: لعنكم الله، نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة، فسلمتم عليه بالنبوة) (١) إنتهى.

فانظر كيف لم ينكر عليهم معاوية تسليمهم عليه بالرسالة ، وأقرهم على هذا الفعل الفظيع حباً في التعاظم ، واستخفافاً بالرسول ومقامه ، ومنه تعلم: أن معاوية وعمرواً لا دين لهما، كما أخبر الصادق الخبير علي عليه السلام ، وأن كلا منهما غادر ، كما جاء عن الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد أخرج الطبراني في الكبير وابن عساكر عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص جميعاً ففرقوا بينهما، فوالله ما اجتمعا إلا على غدر (٢) إنتهى .

<sup>(</sup>١) الطّبري ٥/٣٣٠ ـ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٧/٧٤ وقال : ( أخرجه الطبراني ) ، كنـز العمال ٨٨/٦ الـطبعة حيـدر آباد وقال : ( أخرجا ابن عساكر ) .

وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى كلاهما عن أبي برزة رضي الله عنه قال : (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت غناء ، فقال : أنظروا ما هذا ؟ فصعدت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أللهم اركسهما في الفتنة ركساً ودعهما في النار دعا )(١) وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما بمثل هذا(٢) .

#### استخفاف معاوية بالأنصار

وروى ابن عبد البر ( أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري ، فقال له معاوية : تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار ( والأنصار يقولون عند الطمع ) فما منعكم ؟ قال : لم تكن عندنا دواب ، قال : معاوية فأين النواضح ؟ ( يعرض معاوية بالأنصار أنهم أكارون تحقيراً لهم ) قال أبو قتادة : عقرناها يـوم بدر ، قـال : نعم يا أبا قتادة ، قال أبو قتادة : إن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم قال لنا : إنكم سترون بعدي أثرة ، قال معاوية : فما أمركم بعد ذلك ؟ قال : أمرنا بالصبر قال : فاصبروا حتى تلقوه )(٣) إنتهى .

قال في الكشاف للزمخشري وفي الإسعاف وغيرهما ، أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قال : في ذلك أبياتاً منها :

لحاك الله من مرء حرامي وقسد درج الكرام بنسو الكرام

ألا أبلغ معاوية بن حسرب أميس السطالمين نشا كلامي معـــاويــة بن هنـــد وابن صخـــر تجشمنا بأمرتك المنايا

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال: ج ٣ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٢١/٨ وقال : (رواه الطبراني) .

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب على هامش الإصابة ٢٠١/٣.

أمير المؤمنين أبوحسين وإنا صابرون ومنتظروكم

مفلق رأس جدك بالحسام (١) إلى يسوم التغابن والخصام (١)

قلت: يشم من لم يصبه زكام التعصب من كلام معاوية تهكمه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستخفافه بوصاياه بالأنصار، نعوذ بالله من الخذلان، وبغض معاوية للأنصار، ومعاكسته لمصالحهم أمر مشهور، تشهد به كتب السير والتأريخ، لا يحتاج إلى تجشم الإستدلال عليه، وقد قال عليه وآله الصلاة والسلام استوصوا بالأنصار خيراً، وقال أيضاً: حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق، وفي صحيح البخاري لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق.

وفي كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني من أثناء محاورة ذكرها لمعاوية مع المعمر أمد بن أبد الحضرمي قال: (قال معاوية : أرأيت هاشماً ؟ قال: نعم والله طوالاً حسن الوجه ، يقال: أن بين عينيه بركة ، قال: فهل رأيت أمية ؟ قال: نعم ، رأيته رجلاً قصيراً أعمى ، يقال: إن في وجهه لشراً أو شؤماً قال: أفرأيت محمداً ؟ قال: ومن محمد ؟ قال: رسول الله قال: أفلا فخمته كما فخمه الله فقلت رسول الله ) (٢) إنتهى .

# تطيب معاوية أيام الحج

وكان معاوية يتطيب وهو محرم ، لا يبالي بنهي الله ورسوله عن ذلك ، فقد روى ابن المبارك بسند قبوي من أثر طبويل : أن معاوية قدم على عمر بن الخطاب مع جماعة فخرج معه إلى الحج ، ثم لما

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٦/٤ ، قسم تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ، محب الدين أفندي .

<sup>(</sup>٢) المعمرون والوصايا ص ( ١٠٩ ) تحقيق عبد المنعم عامر ، طبع عيسى البحاري .

وصلا إلى ذي طوى ، أخرج معاوية حلة ، ريحها طيب ، فنقم عليه عمر ، وقال : يخرج أحدكم حاجاً نقلاً ، حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة ، أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب ، فلبسهما ، فقال له معاوية : إنما لبستهما لأدخل بهما على عشيرتي (١) .

وقال في الفائق: (كان عمر رضي الله عنه بمكة ، فوجد طيب ريح ، فقال من قشبنا ؟ فقال معاوية : يا أمير المؤمنين دخلت على أم حبيبة ، فطيبتني ، وكستني هذه الحلة ، فقال عمر : إن أخا الحاج الأشعث الأدفر الأشعر)(٢) إنتهى . ثم قال : (القشب الإصابة بما يكره ، ويستقذر) ، (والذي استخبث به عمر تلك الرائحة الموجودة من معاوية بن أبي سفيان ، حتى سمى إصابتها قشباً ، مخالفته السنة وتطيبه وهو محرم)(٣) إنتهى .

ثم أن لمعاوية محدثات في الإسلام ومبتدعات في الدين ومخالفات للشرع كثيرة .

فمن أولياته التي لم يسبق إليها ثم صارت بعده سنناً متبعة : أنه أول من جعل إبنه ولي عهده .

ومنها أنه أول من عهد وهو صحيح بالخلافة بعده ، وهو أول من اتخذ المقاصير في الجوامع ، وأول من قتل مسلماً صبراً ، وأول من أقام على رأسه حرساً ، وأول الملوك ، وأول شرارهم ، وأول من اتخذ الخصيان لخاص خدمته ، وأول من قيدت بين يديه الجنائب ، وأول من أسقط الحد عمن يستحق إقامة الحد عليه(٤) .

<sup>(</sup>١) تطهير الجنان واللسان ١٧.

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) ن . م . والصفحة . ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي ١٠٢ .

قال الشعبي: (أول من خطب الناس قاعداً معاوية، وذلك حين كثر شحمه وعظم بطنه)(١).

قال الزهري: (أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية)(٢).

وقال سعيد بن المسيب : (أول من أحدث الأذان في العيد معاوية )(٣) .

وهو أول من ترك الجهر بالتسمية في الصلاة بالمدينة حتى أنكر عليه المهاجرون والأنصار ، وقالوا : أسرقت التسمية يا معاوية ؟ .

ومن فعلاته المنكرة: إهانته لأبي ذر الغفاري ، وجبهه ، وشتمه ، وإشخاصه إلى المدينة على قتب يابس بغير وطاء ، وطاف معه خمسة من الصقالبة ، يطيرون به ، حتى أتوا به المدينة قد أنهكه التعب ، وأتعبته مواصلة الطرد قد تسلخت بواطن أفخاذه ، وكاد أن يتلفت ، فقيل له : إنك تموت من ذلك فقال : هيهات لن أموت حتى أنفى .

#### ومن جرائره :

لبسه الحرير ، واستعماله آنية الذهب والفضة ، وقوله بعد سماع النهي في ذلك : ما أرى بهذا بأساً ، وضربه من لاحد عليه من المسلمين وحكمه برأيه في الرعية وفي دين الله ، وتطريقه لبني أمية الوثوب على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى خلافته فاجراً بعد فاجر، حتى أفضت إلى يزيد ابن عبد الملك صاحب سلامة

<sup>(</sup>١) ن , م , والصفحة .

<sup>(</sup>٢) ن . م . والصفحة وفيه (قال الزهري : أول من بدأ الخطابة قبل الصلاة معاوية ) .

<sup>(</sup>٣) ن . م . ٢٥ وفيه ( والعيدين ) .

وحبابه ، وإلى الوليد بن يزيد الزنديق رامي المصحف بالسهام والقائل في شعره :

إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد فقل لله يمنعني طعامي (١)

إلى غير ذلك من أقواله المكفرة والعياذ بالله تعالى .

وبالجملة: فبدع معاوية ومحدثاته ومخالفاته كثيرة ، لا سبيل إلى استقصائها ، وقد ذكر أهل السير والتأريخ منها شيئاً كثيراً قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (شر الأمور محدثاتها ، وكل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)(٢).

#### من بوائقه استئثاره بأموال المسلمين

ومن بوائقه المهلكة استئثاره بأموال المسلمين ، وأكلها بالباطل ، وصرفها كما يشاء لا كما يجب عليه ، ومنعها مستحقيها من المسلمين ، وإيثاره بها أعوانه وقراباته الذين لا استحقاق لهم ، ولا سابقة في الدين ، وقد قال تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام ﴾ (٣) .

وأخرج الطبراني وحسنه عن عمرو بن شغوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سبعة لعنتهم ، وكل نبي مجاب )(٤) عد منهم المستأثر بالفيء والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ج ٣ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ١٦/١ ح ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ؛ الآية ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ١٦/ ٩٠ ح ( ٩٤٠٣٨ ) وقال أخرجه ( الطبرائي عن عمرو بن شعيب ) .

الله ويذل من أعز الله (١) .

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله به من أين أدخله النار)(٢).

وأخرج أبو داود من رواية القاسم بن مخيمرة مرسلاً قال : (قال عليه وآله الصلاة والسلام : من أصاب مالاً من مأثم ووصل به رحماً أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله ، جمع الله ذلك جميعاً ثم قذف به في النار)(٣).

قلت: هذا الوعيد الشديد وكثير غيره، وارد على من أكل أو استأثر من مال المسلمين بشيء من غير استحلال، أما معاوية فمع أكله الأموال، فقد استحلها وما أدراك ما عقوبة مستحل ما حرم الله، إنه والله سيندم أشد الندامة ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ (٤).

قال المسعودي رحمه الله: حدثنا أبو الهيثم قال: (حدثني أبو البشر محمد بن بشر الفزاري عن إبراهيم بن عقيل البصري، قال: قال معاوية يوماً وعنده صعصعة بن صوحان، وكان قدم عليه بكتاب من علي عليه السلام، وعنده وجوه الناس: الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما أخذت من مال الله فهولي، وما تركته كان جائزاً لي، فقال له صعصعة:

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ١٦/٤ ح ( ٩٢٧١ ) وقال أخرجه ( الديملمي عن ابن عمر ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٥/٤ ح ( ٩٢٦٥ ) وقال أخرجه ( ابن المبارك وابن عساكر عن القاسم بن مخيمرة رسلًا ) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ١٦١ .

نه سك نفسك ما لا يكو نجهاً معاوي لا تأثم (١)

وذكر ابن حجر: (أنه جاء بسندٍ رجاله ثقات ، أن معاوية خطب يوم جمعة فقال: إنما المال مالنا ، والفيء فيئنا ، فمن شئنا أعطيناه ، ومن شئنا منعناه ، في كلام طويل )(٢).

وأخرج ابن عبد البر في الإستيعاب قال: (حدثنا أحمد بن أبي عبد الله ، حدثنا بقى (كذا) ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن علية عن هشام عن الحسن البصري ، قال: كتب زياد إلى الحكم بن عمرو الغفاري ، وهو على خراسان ، إن أمير المؤمنين كتب إلى ، أن تصفى له البيضاء والصفراء ، فلا تقسم بين الناس ذهبأ ولا فضة .

فكتب إليه الحكم: بلغني أن أمير المؤمنين كتب أن تصفى له البيضاء والصفراء، وأني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وأنه والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبد، ثم اتقى الله، جعل له مخرجاً، والسلام عليكم.

ثم قال للناس: اغدوا على مالكم فقسمه بينهم، وقال الحكم: أللهم إن كان عندك لي خير فاقبضني إليك، فمات بخراسان بمرو، واستخلف لما حضرته الوفاة أنس بن أبي أناس )(٣).

قال : (وروى يزيد بن هارون قال : حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال : بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان ،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان واللسان ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب ١/٣٥٧ رقم ( ٥٢٥ ) وفي المصدر يُصطفى ) بدل ( تصفّى ) .

فأصاب مغنماً ، فكتب إليه زياد : إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلى ، وأمرني أن أصفي له كل بيضاء وصفراء ، فإذا أتاك كتابي هذا ، فأنظر ما كان من ذهب وفضة ، فلا تقسمه ، واقسم ما سوى ذلك ! فكتب إليه الحكم : كتبت إلي ، تذكر أن أمير المؤمنين كتب إليك ، يأمرك أن تصطفي له كل بيضاء وصفراء ، وأني وجدت كتاب الله )(١) فذكر الحديث إلى أخوه سواء انتهى .

وإذا كان خادم النبي عليه وآله الصلاة والسلام نحاصة ومولاه وصاحبه استحق الجر إلى النار بسبب عباءة غلها من الغنيمة كما في صحيح البخاري وغيره (۲) ، امتنع النبي عليه وآله الصلاة والسلام من الصلاة على أحد المجاهدين معه ، لأخذه خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين كما رواه مالك والنسائي وأحمد وأبو داود وابن ماجة (۲) ، وكانت الشملة التي غلها من المغنم أحد عبيده عليه السلام تلتهب عليه ناراً كما في البخاري (٤) ، وقال : للذي أخذ شراكاً أو شراكين من خيبر شراك أو شراكان من نار كما في الصحيحين (٥) ، بل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بنطع من الغنيمة ليستظل به من الشمس ، فقال : اتحبون أن يستظل نبيكم بظل من نار يوم القيامة ؟ كما رواه الطبراني في الأوسط فما بالك بعقوبة من استأثر بذهب المغنم وفضته . واصطفاه لنفسه ؟! غير مبال ولا متهيب ، فليتأول ذلك لمعاوية وأنصاره بما شاءوا ، وليحلوا له كثير ما حرم فليتأول ذلك لمعاوية وأنصاره بما شاءوا ، وليحلوا له كثير ما حرم

<sup>(</sup>۱) الإستيعاب ٢/٣٨٥، رقم (٥٢٥)، وفي المصدر: (اصطفىٰ) بدل (أصفي) و(كل صفراء وبيضاء) بدل (كل بيضاء وصفراء). الطبري ٢٥١/٥ \_٢٥٢ \_مختصراً \_.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١١١٩/٣ ح ( ٢٩٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك ٣٤٢ ح ( ٩٩٥ ) ، ابن ماجه ٢/ ٩٥٠ ، ح ( ٢٨٤٨ ) ، النسائي ١٠١/٩ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ٤/٧٤ ح ( ٣٩٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ٢/٢٤٦٦ ح ( ١٣٢٩ ) ، مسلم ١/٨٤١ ح ١٨٣ ـ ( ١١٥ ) .

الله ، قليله على رسوله وأصحابه ومواليه ، بما يوحي بـ إليهم شيطان التعصب والهوى ، أجارنا الله تعالى وأعاذنا مما ابتلاهم به آمين .

وسأذكر هنا واقعة لشعبة بن غريض بن عاديا رضي الله عنه مع معاوية شافهه فيها بتساهله في تبذيره الأموال لأصحابه ، خاصة ، ولم ينكر ذلك معاوية بل صدقه .

قال أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني أخبرني (أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثني عمر بن شبة قال: حدثني أحمد بن معاوية عن الهيثم بن عدي قال: حج معاوية حجتين في خلافته ، وكانت له ثلاثون بغلة يحج عليها نساؤه وجواريه قال: فحج في إحديهما فرأى شخصاً يصلي في المسجد الحرام عليه ثوبان أبيضان ، فقال: من هذا ؟ قالوا: شعية بن غريض ، وكان من اليهود ، فأرسل إليه يدعوه فأتاه رسوله ، فقال: أجب أمير المؤمنين ، قال: أوليس قد مات أمير المؤمنين ؟ قيل: فأجب معاوية ، فأتاه فلم يسلم عليه بالخلافة ، فقال له معاوية : ما فعلت أرضك التي بتيماء ؟ يسلم عليه بالخلافة ، فقال له معاوية : ما فعلت أرضك التي بتيماء ؟ قال: يكسى منها العاري ، ويرد فضلها على الجار ، قال: أفتبيعها ؟ قال: نعم ، قال: بكم ؟ قال: بستين ألف دينار ، ولولا خلة أصابت الحي ، لم أبعها ، قال: لقد أغليت! قال: أما لو كانت لبعض أصحابها لأخذتها بستماية ألف دينار ، قال: أجل ، وإذا بخلت أصحابها لأخذتها بستماية ألف دينار ، قال : أجل ، وإذا بخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك يرثي نفسه ، فقال قال أبي :

يا ليت شعري حين أندب هالكا أيقلن لا يبعد فرب كريهة ولقد ضربت بفضل مالي حقه ولقد أخذت الحق غير مخاصم وإذا دعيت لصعبة سهلتها

ماذا تؤبنني به أنواحي فرجتها ببشارة وسماح عند الشتاء وهبة الأرواح ولقد رددت الحق غير ملاحي ادعى بأفلح مرة ونجاح فقال أنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك ، قال : كذبت ولؤمت ، قال : لأنك كنت ولؤمت ، قال : أما كذبت فنعم ، وأما لؤمت فلِم ؟ قال : لأنك كنت ميت الحق في الجاهلية وميته في الإسلام ، أما في الجاهلية ، فقاتلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوحي ، حتى جعل الله كيدك ، المردود ، وأما في الإسلام فمنعت ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة ، وما أنت وهي ؟! وأنت طليق بن طليق ، فقال معاوية : قد خرف الشيخ ، فأقيموه ، فأخذ بيده فأقيم )(١) .

وفي ربيع الأبرار قال: (خطب معاوية ، فقال: إن الله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيِّء إِلَّا عندنا خزائنه وما نسزله إلاّ بقدر معلوم ﴾ (٢) فعلى مَ تلومونني إذا قصرت في إعطائكم ؟ فقال الأحنف: إنا والله ما نلومك على ما في خزائن الله ، ولكن على ما أنزله لنا من خزائنه ، فجعلته أنت في خزائنك ، وحلت بيننا وبينه ) ، إنتهى .

فانظر أيها المنصف رحمك الله ، كيف قاتل الصديق الناس على الشاة والبعير ؟ يمنعها الرجل من مال المسلمين ، واستحل دماءهم بذلك ، وهذا ابن أبي سفيان اغتصب الكل ، واستأثر به ظلماً وبغياً ، ثم قيل مع ذلك : أنه إمام حق ، وخليفة صدق ، تناقلوا هذا ، وتهافتوا عليه ، وأظهر كل ما عنده ، وبذل كل منهم جده في ذلك وجهده ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مشوى للمتكبرين ﴾ (٣) ﴿ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) مختار الأغاني 7/179 - 179. والشاعر هو: شعية بن الغريض اليهودي وليس شعبة كما في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور: الآية ١٦.

وهنا نقبض القلم عن تعداد ما بقي من بوائقه وفظائعه ، إذ لا طمع في استقصائها ، فإن المجال في ذلك فسيح جداً ، ومن ذا الذي يقدر على جمع بوائق جبار ، لبث بضعاً وأربعين سنة في الإسلام ، وهو يتمرغ في حمئة الجور والبغي والفساد والمحاداة لله ورسوله على أن الرواة قد سكتوا عن أكثرها خوف الفتنة ، ثم جاء بعدهم علماء من أنصاره فطمسوا كثيراً مما نقله الرواة منها ، وليتهم اقتنعوا بما صنعوا ، لا بل أكثروا اللوم ، وشددوا النكير على من نقل شيئاً من قبائحه ، ولم يتأوله له أو يطعن في سنده ، وإن كان بمنتهى مراتب الصحة ، وزعموا أن في ذلك فساداً عظيماً ، لما فيه من الحط في مقدار كبار الصحابة الذين هم حملة الدين ونقلة القرآن ، حتى لام بعضهم العلامة المحدث ابن قتيبة على ذكره طرفاً من ذلك في كتاب بالإمامة والسياسة وغيره ، وفي هذا الكلام مشاغبة ومغالطة يكررها أنصار معاوية ، ويلوذون عند العجز بها ، ليستروا قبائحه ، ويكتموا فضائحه ، ويوهموا بذلك الأغبياء ، إنه من كبار الصحابة وحملة الدين .

أما صحبته ، فستعلم مما يأتي ، أنها صحبة سوء ، وأنها عليه لا له ، وأما دعوى حمله الدين ، فيا لله العجب! أي دين حمله معاوية إلى الأمة ؟ ، ومن الذي يجيز قبول ما جاء به ؟ ، وأي شخص ولو عامياً يخطر في باله أن معاوية من حملة الدين ؟! . أين معاوية من الدين وحملته ؟ ، ومعاوية هو الهادم أركان الدين .

أن الأحاديث القليلة التي نقلت عنه عرضاً ، مطعون فيها بفسقه ، لا يجوز الإحتجاج بها في دين الله ، أتقبل أحاديث من ارتكب الموبقات ؟ وسن البغي والظلم والغدر والجور والكذب ونقض العهود ؟! فهذا هو الدين الذي حمله معاوية وأعوانه ، وبئس ما حمله ، ربّ بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين .

إننا سننقل بوائقه ونعلنها على رؤوس الأشهاد ، وننشرها للعام والخاص ، لتحذير الكل منه ، ومن الإغترار به ، لا نخاف في الحق لحومة لائم ، وتعرف أنه لا يلحق بكبار أصحاب محمد ، صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا حملة دينه أدنى نقص بذلك ﴿ فالذين آمنوا به وعرروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنرل معه أولئك هم المفلحون ﴾(١) ﴿ فأما من طغى ، واثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ﴾(٢) .

يقول أقوام: إن الخوض في هذا المقام يوجب التفريق بين أهل القبلة ، ويورث العداوة والبغضاء بينهم .

وأقول: أن التمويه والمغالطة بوضع الباطل موضع الحق ، هو الموجب للتفريق ، والإنصاف والإذعان للحق بأدلته الواضحة هو من موجبات التوفيق ، فإن كل مؤمن بل وكل عاقل يجب أن يكون ضالته الحق ، حيث كان ، إنا لم نكتب ما كتبناه عن حالات معاوية وأشياعه وأتباعه في هذه العجالة ، إلا بياناً للحق ، وتذرعاً إلى التوفيق بين الفرق المتضاغنة من الأمة المحمدية ، المختلفة في المشرب والمذاهب ، بكل منها تعصبه لفرقته في البعد عن الأخرى شوطاً بعيداً ، فإذا تقهقر أصحابنا أهل السنة عن ما توغلوا فيه ، حتى تجاوزوا الحد من تعظيم من ليس حقه التعظيم ، وتبرئة من برآءته من تجاوزوا الحد من المسيئين صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمحدثين الأحد اث القبيحة بعده ، إلى الإعتراف بأنهم ظالمون فساق بغاة قاسطون ، كما ذكر الله ، يستحقون ما يستحقه الفسقة من

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : الأيات ٣٧ ـ ٣٨ ـ ٣٩ .

الرفض والبغض والمقت ، وتقهقر غلاة الشيعة عن توغلهم وغلوهم في الطرف الأخر من ذم وسب من لا يستحق إلّا المدح والإجلال والتوقير والتعظيم من كبار أصحاب نبيهم صلى الله عليه وآلـه وسلم واعترفوا بسوابقهم الحسنة ، وفضائلهم ، لاتّفقنا نحن وإياهم في نقطة ، هي والله مركز الحقّ ومداره ، ونـزع من الـطائفتين وغـر القلوب ، وغـل الصدور، وذهبت نزغات الشيطان من بينهم ، وتحققت فيهم بأكمل معانيها أخوة الإيمان ، ولكن الأفة والمصيبة كل المصيبة ، هو التعصب المذهبي ، والتقليد الصرف ، فأنه هو الذي يعمى البصائر عن الإستضاءة بأنوار الأدلة الواضحة ، ويصم الآذان عن استماعها ، فتجد الشخص المتعصب عندما تورد عليه دليلاً مخالفاً لمذهبه ومغائراً لمعتقده كالحائر المتخبط، منتفخ الودجين، محمر الأنف من الغضب ، يتطلب ما يجرح به ذلك الدليل أو يعارضه ، فإذا لم يجد لجأ إلى تفسيره أو تأويله ، بما يوافق هواه من التأويلات البعيدة ، أو تمسك في نقضه ، بما يشاكل نسج العنكبوت في الضعف فتراه يقول : قال فلان : كذا وأفتى فلان : بكذا في مقابلة قول الله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام ، حباً في نصرة مذهبه ، وطمعاً في أن يكون الحق تبعاً لهواه ، مقتنعاً بتزيين النفس الأمارة له ذلك العمـل السيء الذي هو إهدار قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم وتخييلها له بـأنه قـائم بعمل عظيم ، ينصر به السنة ، ويعزز به اللدين ، وأنه ملتزم حسن الأدب والتواضع مع العلماء ، إذ لم يقدر على رد شيء من أقوالهم ، ولم يتهم أحداً منهم بخطأ في اجتهاد ، ولا هفوة في فتوى ، ولم يدر ذلك المسكين أنها أجرت له الباطل في مجرى الحق ، وخدعته في دينه ، لأن عمله هـذا هو المرضي للشيطان ، المغضب للرحمن ، والضعف لقوام الدين والمباين لعمل العلماء المتقين(١).

وليت شعري ، أي عالم وأي مجتهد يسره أن يتأدب له أتباعه ويتركوا قول الله تعالى وقول رسوله عليه وآله السلام لقوله ؟ كيلا يردونه عليه ، لا والله لا يوجد أحد من المجتهدين بهذه الصفة ، إلا أن يكون معاوية كما قد دلت على ذلك سيرته وأفعاله إنما كان قول المؤمنين ﴿ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) شافهني يوماً أحد المترسمين برسوم العلم وقد جرى في المجلس ذكر الخوارج وضلالهم فقال: إن الرسالة التي سمعت إنك جمعتها في التحذير من تولى معاوية لأشد من ضلال الخوارج فقلت : هل رأيتها ، قال : لا ، قلت : فها هي عفا الله عنك بين يديك فقل في مسألة واحدة منها أنها ضلال كي تتدبر البحث فيها حتى يظهر الحق من أي الطرفين فيعرد كلانما إليه فإنه ضائمة المؤمن فقال سبحان الله فأرشدني إليه أرشدك الله ولو في موضوع واحد من مواضيع الرسالة وأنا كفيل باتّباعك إذا هديتني إليه فقال : إن الجدال معك لا يجوز فقلت إذا لم ترضى النظر في هذه الرسالة فلنبحث في آية من كتاب الله تعالى أو حديث من أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام مما تضمنته هذه الرسالة فقال: إن العلماء منعوا من الخوض في هذه المسائل ولوكان في آية قرآنية أو حديث نبوى ، ثم قام من المجلس وذهب مغاضباً فانظر أيَّها المؤمن بما جاء عن الله ورسوله كيف ذهب بهؤلاء تعصبهم وتقليدهم لعلمائهم حتى إلى رفض كتاب الله تعالى وحديث نبيّه عليه الصلاة والسلام فلا حول ولا قوة إلا بالله ، وقال لي آخر ما كتبته وجمعته في هذه الـرسالـة حق ولكنك أخطأت من جهة مخالفتك لمن تقدمك فإنهم ذكـروا ما ذكـروا مفرقــاً ولم يعلقوا عليه شيئاً وأنت جمعت المتفرق ورتبت مقدماته واطلعت نتائجه واثبت براهينه فأعلنت بصنيعك ما أسرّوه وجمعت ما شتتوه وأظهرت ما أخفوه فقلت لمه رحمك الله أتسرى إعلان الحق وإقامة البرهان هنا من الخطأ وكتمه من الصواب ، قبال نعم حيث لم يكن لك سلف في ذلك فقلت : لعل من سكت من السلف معذورون في سكوتهم بخوف الفتنة من أمرائهم أو نحو ذلك وقد زال المانع اليوم وأن القرآن كان متفرقاً فجمع والحديث كذلك فقال : إن آخر كلمة أقولها لك أنه يجب عليك أن لا تفعل في هذا الباب إلا ما فعلوا فيإن كان حقاً فقد أصبته وإن كان خطأ فالخطأ معهم أولى لك من الإصابة وحدك ثم قام عني . وقال لى ثالث إن الحق ما قلته في هذه المسائل أصدقه بقلبي ولا أقرّ به بلساني تحرجاً من مخالفة من لم يقل من علمائنا بما قلته . إنتهى جامعه .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٥١ .

قال موسى بن عمران : أي رب ! أيُّ عبادك أسعد ؟ قال : من آثر هواي على هواه ، وغضب لى غضب النمر لنفسه إنتهى .

من ربيع الأبرار (أللهم أرنا الحق حقاً ، وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً ، وارزقنا اجتنابه ، ولا تجعله مشتبهاً علينا ، فنتبع الهوى ، وأجعل اللهم هوانا تبعاً لما جاء به حبيبك ، ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) .



#### تكميــل

القول بأن الخوض في مساوىء معاوية يوجب التفريق بين الأمة والرد عليهم

حيث ذكرنا من بوائق معاوية ما ذكرنا ، فلنذكر هنا طرفاً من الأحاديث الدالة على سوء أحوال عشيرته وعداوتهم لله ولرسوله ، وأنهم شركاؤه في تبديل أمر الأمة ، وتغيير دين الله إلا من شاء الله منهم ، وقليل ما هم ، وها نحن نسردها سرداً ، لا نتكلم على شيء من تفاصيل مقتضياتها خوفاً من الإطالة بذلك ، واتكالاً على ما في شروح الحديث والتواريخ من بيان ذلك وتحقيقه وتفصيله .

أخرج ابن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا بلغت بنو أمية أربعين رجلًا اتخذوا عباد الله خولًا ، ومال الله دخلًا ، وكتاب الله دغلًا(١) .

وأخرج ابن مندة وأبو نعيم عن عمران بن جابر اليماني وابن قانع عن سالم الحضرمي قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لبني أمية ، ويل لبني أمية ويل لبني أمية )(٢).

<sup>(</sup>١) كنز العمال ١٦/١١٥ ح (٣١٠٥٨ ) وقال أخرجه : ( ابن عساكر عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٢) ن . م ، ١٦٥/١١ ح ( ٣١٠٥٩ ) وقال أخرجه : ( ابن منده وأبو نعيم عن حمران بن جابر =

وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه قال: نزلت سورة محمد آية فينا، وآية في بني أمية (اقرأ السورة من أولها إلى آخرها).

وقال النيسابوري في تفسير سورة القدر: قال ذكر القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: يا مسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعته (يعني معاوية) فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه بني أمية يطأون منبره واحداً بعد واحد، وفي رواية ينزون على منبره نزو القردة، فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَا أَنزلناه ﴾ إلى قوله خير من ألف شهر ﴾ (يعني ملك بني أمية) قال القاسم: فحسبنا ملك بني أمية، فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينقص إنتهى ().

وروى بسنـد حسن أنه صلى الله عليـه وآله قـال : (شر قبـائـل العرب بنو أمية ، وبنو حنيفة ، وثقيف )(٢) .

وأخسرج نعيم بن حماد في الفتن عن بجالة قال : (قلت لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حدثني من أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : تكتم علي حتى أموت قلت : نعم ، قال : بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة )(٣) .

وأخرج نعيم بن حماد في الفتن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (أن لكل دين آفة ، وآفة هذا الدين بنوأمية )(٤) .

اليمامي ، ابن قانع ، سالم الحضرمي ) . ابن الأثير في أسد الغابة ٢/٥٠ ، الإصابة ٢/٢٤ رقم (١٩٩٦ ) .

 <sup>(</sup>۱) مستدرك الصحيحين ۳/ ۱۷۰ - ۱۷۱ مع اختالاف في اللفظ. وقال: (هذا إستاد صحيح)، والقائل للحسن بن علي هذا القول هو: سفيان بن الليل صاحب أبيه.
 (۲) كنز العمال ١٩٩/١٤ ح ( ٣٨٣٧٤) عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) ٢٧٤/١١ ح ( ٣١٥٠٠ ) وقال أخرجه ( نعيم بن حماد في الفتن ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٨٧/١٤ ح ( ٣٨٠١٣ ) وقال أخرجه ( ابن حماد في الفتن ) .

وأخرج ابو نعيم عن علي عليه السلام أنه قال : (لكل أمة آفة ، وآفة هذه الأمة بنو أمية )(١) .

وأخرج أيضاً عنه عليه السلام أنه قـال : ( ألا إن أخوف الفتن عندي فتنة بني أمية ، أنها فتنة عمياء مظلمة )(٢) .

وأحرج نعيم بن حماد والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً ، وإن أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية ، وبنو مخزوم )(٢).

وأخرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي برزة : ( إن أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله بنو أمية )(٤) .

وأخرج الخطيب عن المسعد بن مخرمة قال: (قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنهما ألم يكن فيما نقرأ «قاتلوا في الله » في آخر مرة كما قاتلتم أول مرة ؟ قال: متى ذلك؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو مخزوم الوزراء)(٥).

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وأحمد في المسند وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى وابن حبان وعيد بن منصورة والحاكم في المستدرك عن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المهاجرون والأنصار: بعضهم أولياء بعض في الدنيا والأخرة،

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٣٦٤/١١ ح ( ٣١٧٥٥ ) وقال أخرجه ( نعيم ) .

<sup>(</sup>٢) ن . م ، ١١/ ٣٦٥ - ( ٣١٧٥٩ ) وقال أخرجه ( نعيم بن حماد في الفتن ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( الصحيحين ) ٤٨٧/٤ وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ٤٨٠/٤ وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ، مجمع الزوائد ٧١/١٠ وقال : (رواه أبو يعلى ) .

<sup>(</sup>٥) مرً مصدره .

والطلقاء من قريش ، والعتقاء من ثقيف ، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والأخرة )(١) .

وأخرج أبو يعلى عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط ، حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية )(٢) .

وأخرج الترملذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية )(٢) .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن ، يضعه على غير مواضعه ، ورجل يدعي أنه أحق بهذا الأمر من غيره )(٤).

قلت : أول من ينطبق عليه هذا الوصف معاوية .

وأخرج الديلمي عن عبد الله بن شبل قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أللهم العن فلاناً واجعل قلبه قلب سوء واملأ جوفه من رضف(٥) جهنم )(٢).

وأخرج الطبراني عن أبي برزة عن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ٤/٨٠ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، مسند أحمد ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ١٧٦/٢ ح (١) ، مجمع الزوائد ٥/١٤ ، خصائص السيوطي ٢/٣٦/ .

 <sup>(</sup>٣) خصائص السيوطي ٢٣٦/٢ وقال أخرجه ( ابن أبي شيبة وأبو يعلي والبيهقي عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ١٨٧/١٠ ح ( ٩٩٧٨ ) وقال أخرجه ( الطبراني في الأوسط ) .

<sup>(</sup>٥) الرضف: الحجارة التي حميث بالشمس أو الثار.

<sup>(</sup>٦) ن . م : ٨٣/٨ ح ( ١٩٩٤ ) وقال أخرجه ( الديلمي ) .

وآله وسلم أنه قال: ( إن بعدي أئمة إن اطعتموهم أكفروكم، وإن عصيتموهم قتلوكم ، أئمة الكفر ورؤوس الضلالة )(١) .

وأخرج الترمذي وحسَّنه عن ثوبان قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين )(٢) .

وأخرج الطبراني في الكبير عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: (سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة حكمان ضالان، ضال من اتبعهما، فقلت: يا أبا موسى: أنظر لا تكن أحدهما قال فوالله ما مات حتى رأيته أجدهما قال: وفي رواته مجهول) (٣).

وأخرج أبر : اود الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو يعلي والطبراني والبيهقي في دلائله بسند حسن عن أبي عبيدة ومعاذ معاً رفعاه : (هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ، ثم يكون خلافة ورحمة ، ثم ملكاً عضوضاً ، ثم كائناً جبرية ، وعتواً وفساداً في الأرض ، يستحلون الحرير والفروج والخمور ، ويرزقون على ذلك ، وينصرون حتى يلقوا الله )(3) .

### الأحاديث الدالة على سوء أحوال بني أمية

وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيكون عليكم أمراء من بعدي ، يأمرونكم بما

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٥/ ٢٤٠ وقال ( رواه الطبراني في الأوسط ) .

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ۱/۱۶ ح ( ۲۲۲۹ ) ، مجمع الزوائد ۲٤۲/۵ وقال ( رواه أحمد ورجاله ثقات ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٧٩٤/٥ ح ( ١٤٤٠٧ ) وقال أخرجه ( الطبراني في الكبير ) .

<sup>.</sup>  $(\lambda V) = \{ 100 / 100 \}$  (3) مسئد أبي يعلي  $(\lambda V) = \{ 100 / 100 \}$ 

لا تعرفون ، ويعملون بما تنكرون ، فليس أولئك عليكم بـأئمـة . حديث حسن )(١) .

وأخرج أيضاً عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنها ستكون عليكم أمراء بعدي ، يعظون بالحكمة على المنابر ، فإذا نزلوا اختلست من قلوبهم أنتن من الجيف ، فمن صدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس مني ، ولست منه ، ولا يرد على الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، فهو مني ، وأنا منه وسيرد على الحوض ) ".

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: (رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية على منابرهم فساءه ذلك، فأوحى الله إليه: إنما هي دنيا أعطوها، فقرت عينه، وهو قوله تعالى ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للناس ﴾(٣))(٤).

قال فخر الدين الرازي في تفسيره: وهذا هو قول ابن عباس عن عطاء ثم قال أيضاً: (قال ابن عباس: الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية ، يعني الحكم بن أبي العاص قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره ، فقص رؤياه على أبي بكر وعمر ، وقد خلا في بيته معهما ، فلما تفرقوا سمع

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٦/٨٦ ح ( ١٤٨٨٣ ) وقال أخرجه ( الطبراني عن عبادة بن الصامت ) .

 <sup>(</sup>۲) الطبراني الصغير ۱٥٤/۱، مجمع الزوائد ١٤١/٥ وقال : (رواه الطبراني ورجاله ثقات).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ٦٠ .

 <sup>(</sup>٤) دلائـل النبوة ٦/٥٠٩، الـدر المنشور في تفسير ﴿ وما جعلنا السرؤيا التي أريناك إلا فتنة . . ﴾ كنز العمال ٤٢٧/٤ طبع حيدر آباد سنة ١٣١٢، مستدرك الحاكم ٤٢٢/٤ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتد عليه ، واتهم عمر في إفشاء سره ، ثم ظهر أن الحكم كان يتسمع إليهم ، فنفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم )(۱) . وقد ذكر الشيخ بن حجر الهيثمي جملة أحاديث في هذا المعنى في كتابه تطهير الجنان منها ما قال : (جاء بسند رجاله رجال الصحيح ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليدخلن الساعة عليكم رجل لعين ، فوالله ما زلت أتشوف داخلًا وخارجاً حتى دخل فلان ، يعني الحكم ، كما صرحت به رواية أحمد )(۱) .

وبسندٍ قال الحافظ الهيثمي: (فيه من لم أعرفه ؛ أن الحكم مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر فقال: ويل لأمتي مما في صلب هذا) (٢) ، وبسندٍ فيه رجل قال الحافظ الهيثمي: لا أعرفه ؛ إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون خليفة هو وذريته من أهل النار. وبسندٍ فيه ضعف: أنه صلى الله عليه وآله وسلم سأل علياً ، ثم رفع رأسه كالفزع ، فقال: (قرع الخبيث الباب بسيفه ، فقال: إنطلق يا أبا الحسن فقده كما تقاد الشاة إلى حالبها ، فذهب فقال: وأخذ بإذنه ولهازمه جميعاً ، حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثاً ، ثم قال لعلي أجلسه ناحية ، حتى راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المهاجرين والأنصار ، ثم دعا به صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من المهاجرين والأنصار ، ثم دعا به صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أن هذا يخالف كتاب الله وسنة نبيه ، ويخرج من صلبه من يبلغ دخانه

 <sup>(</sup>١) التفسير الكبير ( الرازي ) في تفسير قبوله تعبالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْمُؤْمِنَا الَّتِي أُرينَاكُ إِلَّا
 فتنة . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان واللسان ٦٣ ، مجمع الزوائد ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٥/٢٤٤.

في الفتنة ، حتى توارت فقال رجل من المسلمين : صدق الله ورسوله ، هو أقل من أن يكون منه ذلك قال : بلى وبعضكم يومئذ ممن يتبعه )(١) .

وبسندٍ فيه مستور وبقية رجاله ثقات ، أن الحكم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فقال : (إئذنوا له فعليه لعنة الله ، والمسلائكة ، والناس أجمعين . وما يخرج من صلبه يشرفون في الدنيا ، ويترذلون في الأخرة ذوو مكر وخديعة إلا الصالحين منهم وقليل ما هم )(٢) .

وصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي الحديث.

وصح بلفظ: هلاك أمتي على يد أغلمة من سفهاء قريش. وفي خبر: رواته ثقات ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه وشهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق قال أبو سعيد فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت (٣) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيما أوردناه منها ما يعرف به حال القوم وعتوهم على الله وهدم أركان دينه ولكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما أصدق في هذا المقام قول أبى عطاء السندي رحمه الله.

إن الخيار من البريسة هاشم وبنو أمية أفجر الأشرار(٤)

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ۲۱/۹۵۳ ح (۳۱۷٤٠).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٥/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ٦/٥٩/٢ ح ( ١٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٣/٥٧ ح ( ٧٢٥٥ ) .

وبنو أمية عودهم من خروع أما الدعاة إلى الجنان فهاشم وبهاشم زكت البلاد وأعشبت

ولهاشم في المجد عود نضار وبنو أمية من دعاة النار وبنو أمية كالسراب الجاري

هذه أدلة جواز لعنه كما مرت بك واضحة متظافرة ، لا يبقى عند المؤمن المنصف أدنى ارتياب بعد سماعها ، وأما من غلب عليه التعصب ، والتحمل ، وتقليد من لا يجديه تقليده ، فيما خالف الحق شيئاً ، وتقديم قول فلان وفلان على قول الله ورسول ، وكثير من أكابر الصحابة ، فلا كلام معه ، لأن داءه داء عضال ، قل أن ينجو منه من ابتلى به ، نسأل الله العافية والسلامة .

## أدلة منع تسويد معاوية والترضي عنه

أما أدلة منع تسويده والترضي عنه تعظيماً ، وإجلالًا لـه ، فكثيرة ، ولكنا نورد منها طرفاً ، يرجع إليه طالب الحق ، ويطمئن إليه من دينه ، وديدنه الإنصاف ، ولم يعم بصيرته التقليد والتعصب .

أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا وأبو يعلي عن أنس وابن عدي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إذا مدح الفاسق غضب الرب فاهتز لذلك العرش)(١) حديث صحيح .

وروى أبو نصر السبخري في الإبانة من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً ( من وقر صاحب بـدعة فقـد أعان على هدم الإيمان )(٢) وأخرجه ابن عدي عن عائشة .

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٧٥/٥ ح ( ٧٩٦٤ ) وقال أخرجه ( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وأبو يعلي والبيهقي عن أنس عن ابن عدي ) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ١/٢١٩ ح (١١٠٢).

وأخرج أبو نعيم في الحلية والهروي في ذم الكلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نظر إلى صاحب بدعة بغضاً له في الله ، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر . ومن ألان له أو أكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل على محمد ) .

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ، وأبو نعيم في الحلية ، وأورده الزمخشري في سورة هود من قول الحسن : ( من دع لظالم بالبقاء ، فقد أحب أن يعصى الله في أرضه )(١) .

قال الغزالي: (فإن جاوز الدعاء إلى الثناء عليه فذكر ما ليس فيه كان كاذباً ومنافقاً ومكرماً للظالم)(٢)، وذكره في الإحياء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم) (٣).

وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه)(٤).

وجاء عنه عليه وآله الصلاة والسلام : ( من ممدح سلطاناً جماثراً

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢٩٦/٣ طبع مصطفى الحبابي .

<sup>(</sup>٢) الإحياء ٣/١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) مسئل أحمد ٥/٢٤٦ ,

<sup>(</sup>٤) ن ، م . والصفحة .

واحتفى به وتواضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار )(١) .

قسال الله تعمالي : ﴿ ولا تسركنوا إلى السذين ظلموا فتمسكم النار )(٢) .

وحيث علمت ما ذكر تعلم أن تسويد معاوية والترضي عنه تعظيماً له مغضب للرب كما في حديث أنس وحديث بريدة ، واستخفاف بما أنزل الله على محمد كما في حديث ابن عمر ، وأعانة على هدم الإسلام كما في حديث ابن عباس ، ومسخط للرب كما في حديث بريدة ، ومحبة لعصيان الله كما جاء عن الحسن ، وكذب ونفاق وإكرام للظالم كما زاده الغزالي . والأحاديث في النهي عن توقير أرباب الظلم والنفاق والفسق كثيرة . والآثار كذلك والإطالة بذكرها إسهاب وفيما ذكرناه أقوى زاجر لمزدجر .

فإن قلت: إن الوعيد الوارد في الأحاديث السابقة إنما هو في مدح الفاسق، وتوقير المبتدع وإكرامه، والدعاء للظالم وتسويد المنافق، فمن أين لك قيام هذه الأوصاف بمعاوية حتى يكون توقيره وتسويده منهياً عنه ؟.

قلت: أما فسقه فظاهر، لأن الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. ومعاوية قد ارتكب كبائر الكبائر، وجاهر بها وأصر عليها، وقد مر بك نقل كثير منها مما لا ينكره أحد.

وأما بدعته ، فكذلك ، فإن المبتدع من أحدث في الإسلام حدثاً كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كل محدث بدعة ومعاوية رئيس المحدثين وكبير المبتدعين .

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق ص ٤٢٨ طبع دار الأعلمي .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ١١٣ .

ومن العجب: أن الجم الغفير من الناس بل ومن العلماء المقلدين ، يرون أن من يمسح رجليه بدلاً عن الغسل في الوضوء مبتدعاً ، وكذلك من يقول: إن الحسنة من الله والسيئة من نفسك ، ومن يدخل في الآذان حي على خير العمل ، ومن يقول أن علياً أفضل من أبي بكر ، ومن لا يجوز التكليف بالمحال ، ومن يقول بما جاء في القرآن لله جل وعلا وجهاً ويداً وعيناً مع تنزيهه تعالى عن الجسمية والمشابهة ، ومن يقول أن النار محرقة بقوة خلقها الله فيها ، وأن السيف قاطع بقوة خلقها الله فيه ، ومن يقول : بانتفاء الجواهر الفردة ، ومن يؤلف مثل هذا الكتاب . هؤلاء كلهم مبتدعون ضالون عن الأكثر من علمائنا أهل السنة .

وأما من يقتل المسلمين صبراً ، ويسب علياً جهراً ، ويعيث في الأرض فساداً ، ويحارب الله ورسوله عناداً ، ويصطفي البيضاء والصفراء من بيت أموال المسلمين ، ويتهكم بأوامر سيد المرسلين . فذلك عندهم عدل ثقة ، وصاحب سنة ، خليفة حق ، وإمام صدق : ﴿ ذلك مبلغهم من العلم أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى (١) .

وأما اتصافه بالنفاق: فستعلمه مما يأتي ، إن لم تك قد علمته مما قد سبق ذكره ، ولتعلم أولاً: أن النفاق لغة مخالفة الظاهر للباطن ، فإن كان في اعتقاد الإيمان ، فهو نفاق الكفر ، وإلا فهو نفاق العلم . ومراتبه متفاوتة ، وشعبه كثيرة . كما أن الإيمان كذلك ، ولا طريق لنا ألى معرفة النفاق بنوعيه من الأشخاص ، إلا بسوحي إلهي ، إذ أمر الباطن لا يطلع عليه غيسر الله جل وعلا ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أخبرنا عن بعض علاماته وإماراته في المتصفين

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الأية ٣٠ .

به ، فإذا تحققنا وجود واحدة من تلك العلامات في شخص من الأشخاص علمنا نفاقه .

ثم لا ندري من أي النوعين نفاقه والنهي عن التعظيم للمنافق ، وعن تسويدة وارد بـ (الـ) الجنسية الشاملة لأنواعه كلها ، إذ لم يأت ما يعين نفاقاً دون نفاق ، والعلامات الواردة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الكذب في الحديث ، والخيانة في الأمانة ، والخلف في الوعد ، والغدر في المعاهدة ، والفجور في الخصومة ، والخلف في الوعد ، والإحتيال لرده ـ كما قاله شراح الحديث وهو الميل عن الحق ، والإحتيال لرده ـ كما قاله شراح الحديث وبغض علي ابن أبي طالب ، ومعاداته وبغض الأنصار . وغير ذلك وكل هذه الصفات موجودة في معاوية ، فإن أكاذيبه قد امتلأت بها الأسفار ، لاسيما ما كان منها في محاولته بيعة ينزيد وقد مر بك فلا نظيل بأعادته .

وأما خيانته للأمانة: فأشهر من نار على علم ، فهل محمر من أنصاره في دماء المسلمين ؟ وقد قتل منهم العدد الكثير بغير حق ، أم في أموالهم ؟ وقد استأثر بها ، واصطفى بيضاءهم وصفراءهم ، وصرفها في أغراضه الفاسدة ، وزخارفه وملاذه وشهواته أم في أعراضهم ؟ وقد سب أكابرهم على المنابر وفي المحافل .

وأما خلفه بالوعد وغدره في معاهداته: فغير مجهول ، ولو لم يكن منها إلاّ غدره بالحسن عليه السلام ، حيث عاهده أن لا يبغي للحسن ، ولا لأحد من شيعة علي غائلة سراً ولا لحسن ، ولا لأحد من شيعة علي غائلة سراً ولا جهراً ، وأن يجعل الأمر بعده شورى بين المسلمين لكفى ، فأنه غدر بالحسن ، فقطع عطاءه ثم سمه ، وعهد بالأمر بعده ليزيد ، قتل حجراً وأصحابه بعد تلك العهود والمواثيق .

وأما فجوره في خصوماته واحتياله في رد الحق : فأشهر من أن

يذكر ، إذ جل خصوماته إذا لم نقل كلها من هذا القبيل ، ولا داعي إلى أن نثبت معاداته ، وبغضه لعلي بن أبي طالب عليه السلام ، إذ لا ينكرهما أحد ، وكتب السير طافحة بذلك ، وبغضه للأنصار ، قد قدمنا ما يدل عليه في ذكر البوائق فأرجع إليه .

أفبعد صدور هذه الكبائر من معاوية ، وثبوتها عنه بالتواتر والنقل الصحيح ، وسماع ما جاء من الآيات ، والأحاديث في حق مرتكبها ، يسوغ لطالب الحق الإغضاء والتغافل والتصامم عنها ؟! ثم مجاوزة الحد إلى إهدار تلك الأدلة بإطرائه ، والترضى عنه ، وتسويده ، إعتماداً على ما تداولته ألسنة سابقيه ، من أن معاوية مجتهد متأوّل مأجور ﴿ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾(١) . كم طمست بهذه الكلمات أعلام من الحق ؟! وكم جحدت بها حقائق ؟! وكم رفعت بها ألوية من الباطل وشيدت بها أبراج من المغالطة ؟! كلمات ربما كان أول مَنْ قَالَها ، قالها لقصدٍ خاصٍ ، فاتخذت بعد ذلك حجة لدى القوم ، يعارضون بها كل دليل ، ويردون بها النص الصريح ، وينسخون بها ما جاء عن الله ورسوله ، كأنه نزل بها كتـاب من الله أو وحي إلى رسوله ، أطلعهم بـ على ضمير معـ اوية ، وحسن قصده ، وصلاح نيته ، ثم تراهم مع ذلك يرعدون ، ويسرقون ، ويأخذهم المقيم المقعد من الغيظ، وينذرون بكل طامة ولامة، ويمثلون كل هاوية عميقة ، أمام كل من ناقشهم في دعواهم الحساب أو طالبهم بدليل على ما اخترعوه واعتمدوا عليه من إثبات الإجتهاد والأجر أيضاً على بغي ذلك الطاغية وأعوانه .

كان صالحو أهل الصدر الأول ، يؤنبون معاوية ، ويعظونه ، ويواجهونه بتقريعه على سوء أفعاله ، ومنهم من هجره في الله ، ومنهم من لعنه ودعا عليه ، ثم ذهب الصحابة ، واستفحل ملك بني أمية ،

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الآية ١٩ .

وكثر تعديهم ، وطم جورهم . فالتنزم الكثير منهم السكوت عن ذكره خوفاً من الفتنة ، ثم جاء أقوام من بعدهم فأتخذوا سكوت من قبلهم عن بيان فجوره وإعلان فسقه ، وتجويز لعنه ذريعة إلى تبريره ، وتعليله ، ثم ما لبشوا أن زادوا على ذلك أنه إمام حق ، وخليفة صدق ، وبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم ، وقالوا سيدنا ، وترضوا عنه حيث ذكر كما يترضى عن الصالحين ، وما مثلهم في ذلك إلَّا كمثـل رجل ذي سلطان وجبروت رآه بعض أهـل الصلاح حـارجاً من مـاخور الخمار ، متماثلًا تفوح من فيه وثيابه روائح الراح ، وكان مع ذلك الصالح تلامذة خاف عليهم فتنة ذلك الجبار وأعوانه ، إن خاضوا في أمر ذلك الجبار ، وبينوا سيرته للعامة ، فسكت ذلك الصالح وأمرهم بالسكوت عن ذكر المخازي ، فما لبث أولتك التلامذة أن قالوا لم يأمرنا الأستاذ بالسكوت عن ذلك ، إلّا لما يعلمه من حال ذلك السلطان ، إنه من أهل الدين والفضل ، لأنه إنما دخل الماخور لإزالة المنكرات ، وتكسير آنية الخمر ، ووعظ أهل الحانة وزجرهم ، ولذلك تضمخت ثيابه بالخمر ، وفاحت رائحتها منه ، فهو من الأمرين بالمعروف ، والناهين عن المنكر والقائمين بالقسط والعدل .

ما أحمق هؤلاء القوم! يسارعون للذب عن هذا الطاغية ، فيتأولون له التأويلات البعيدة الفاسدة الضعيفة ، ويعمدون إلى سيئاته القبيحة الواضحة الفاضحة المتواترة ، فينكرون منها ما أمكن إنكاره ، ويبدلون الجانب الآخر بتلك التأويلات حسنات ، يمدحونه عليها ، ويطرونه بها ، ويفتاتون على الله تعالى في إثبات إثابته عليها ، ويظنون حينئذ أنهم رتقوا بذلك فتقاً في دين الله ، وأنهم قد جمعوا الأمة على الهدى ، وصانوا العامة عن الخوض فيما لا يجوز بزعمهم ، من ذكر مساوىء ذلك الطاغية وأعوانه . إنهم ليصدونهم عن السبيل ، ويحسبون أنهم مهتدون . تصرفوا كيف شاؤا ، وشوهوا

وجوه المعاني ، تحاشياً عن ما يحط من مقدار ذلك الجبار في أعين المؤمنين . كأنه لم يبلغهم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيما أخرجه الطبراني قال : (حتى متى ترعوون عن ذكر الفاسق أهتكوه يحذره الناس) (۱) . وأورده السيد محمود الألوسي في الأجوبة العراقية بعد أن صححه ، بلفظ اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس ، ولم ينظروا إلى ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا : (ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم المجاهر الفاسق والإمام الجائر والمبتدع) (۱) وإلى ما جاء في حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : (عند ثنائهم بالخير والشر وجبت أنهم شهداء الله في أرضه ) وإلى ما جاء من أنه (لا غيبة لفاسق) وإلى ما صح بالتواتر والنقل الصحيح عن سيد الصادقين بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، وعلى آلهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وغيره من أكابر الصحابة ، من هتكهم معاوية ، وبيان حاله ، وحال أعوانه ، من أنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، وإنهم شر أطفال ، وشر رجال .

ولعمر الله لوقام بهذه التأويلات والتعسفات العذر لمعاوية وأعوانه عند أنصاره ، والمغفلين من أتباعهم ، فإنه لا يقوم لهم بشيء من ذلك عذر عند الله تعالى ، وهو علام الخفيات ، والمطلع على السرائر ﴿ هَا أَنتُم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٥٩٦/٣ ح ( ٨٠٧٤) وقال أخرجه (الطبراني في الأوسط عن معاوية بن صيده).

<sup>(</sup>٢) ن ، م ٥٩٥/٣ ح ( ٨٠٦٨ ) وقسال أخرجه ( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن الحسن مرسلاً ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ; الآية ١٠٩ .

أليس من الهوس والإفتيات على الله قولهم أن الله سيثيب معاوية وأعوانه على بغيهم ؟! وقد ذم الله البغي وكرر الزجر عنه ، وأوعد مرتكبيه بعذابه الأليم ، كيف يتولى هذا الباغي وأعوانه من يقرأ قوله تعالى ﴿ أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإنّ الطالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ﴾ (١) لو أن هؤلاء القوم وقفوا قليلاً ، وحاسبوا ضمائرهم ، واطرحوا التقليد والتعصب جانباً ، لأدركوا أنهم وقعوا في هوة عظيمة وخطة أثيمة .

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلّا فإني لا أخالـك نـاجيــاً

وَلَعمري: إن من رسخ في قلبه الإيمان، وخامر قلبه حب الله ورسوله، واتباع الحق لا يقتنع بهذه المعاذير الفاسدة، ولا يتجر بهذه البضاعة الكاسدة، أيم الله ما كتب مؤمن من هذه السفسطة شيئاً إلا وضميره يؤنبه، وإيمانه يوبخه، فتراه يتغافل عن ذلك، ويلجأ إلى التأسي بمن تقدمه من المقلدين، ويظن ذلك كافياً في العذر، وهيهات هيهات أمنية من وساوس النفس، وضلة من أضاليل الأماني، قد كان لسابقيه أعذار مقبولة ظاهرة، فإنهم يشاهدون الدماء مسفوحة، والقبور مفتوحة، والسجون مشحونة بكل من نطق بكلمة حق في ذكر شيء من تلك الحقائق في أيام بني أمية، وكذلك في أيام بني العباس، أما الآن وقد أذهب الله ريحهم، وأراح الإسلام من شرهم فلا يبقى عذر لمعتذر.

كلام ابن جعفر الباقر يشكو ما لقي أهل البيت من قريش

روي أن أبا جعفر محمد الباقـر رضي الله عنـه قــال لبعض أصحابه : (يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيّانـا وتظاهـرهم علينا ومـا

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية : الآية ١٩ .

لقي شيعتنا ومحبونا من الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآلــه وسلم قبض ، وقـد أخبر إنّـا أولى النـاس بـه فتمـالأت علينـا قـريش ، حتى أخرجت الأمر من معدنه ، واحتجت على الأنصار بحقـنا وحجتنـا ثم تدوالتها قريش واحد بعـد واحد ، حتى رجعت إلينـا فنكثت بيعتنا ولم يـزل صاحب الأمر في صعود كؤود، حتى قتـل فبويـع ابنه الحسن، وعـوهـد، ثم غـدر بـه، وأسلم ووثب عليـه أهـل العـراق حتى طعن بخنجر في جنبه ، وانتهب عسكره ، وعولجت خملاخيل أمهات أولاده ، فوادع معاوية ، وحقن دمه ودماء أهل بيته وهم قليل ، حق قليل . ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً ، ثم غدروا بـ ه ، وخرجوا عليه ، وبيعته في أعناقهم . ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام ، ونقصى ، ونمتهن ، ونحرم ، ونقتل ، ونخاف ، ولا نـأمن على دمائنا ودماء أوليائنا ، ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً ، يتقربون به إلى أوليائهم ، وقضاة السوء ، وعمال السوء في كل بلدة ، فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة ، ورووا عنا ما لم نقله ، وما لم نفعله ، ليبغضونـا إلى الناس . وكـان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد مـوت الحسن ، فقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة ، وكان من يذكر بحبنا أو بالإنقطاع إلينا سجن ، أو نهب ماله ، وهدمت داره ، ثم لم يزل البلاء يشتد ، ويزداد إلى زمن عبيد الله بن زياد ، قاتل الحسين ، ثم جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة ، وأخذهم بكل ظنة وتهمة ، حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر ، أحب إليه من أن يقال له شيعية على ، وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ، ولعله يكون ورعاً صدوقاً يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة ، من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ، ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها ، ولا كانت ، ولا وقعت ، وهو يحسب أنه حق لكشرة من قبد رواها ممن لا يعسرف بكندب ، ولا بقلة ورع

# ذكر شيء من اضطهاد أهل البيت

وقال الشعبي ما لقينا من علي بن أبي طالب إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه هلكنا وكان الإمام أبو حنيفة يفتي سراً بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين ، وحمل المال إليه ، والخروج معمه على اللص المتغلب المسمى بالخليفة يعني هشام بن عبد الملك .

وذكر زين الدين العراقي رحمه الله أنه كان في بعض أيام بني أمية إذا سمعوا بطفل سمي بعلي قتلوه فكان الناس يبدلون أسماء أولادهم .

وكان الحسن البصري يروي أحاديثه التي عن على عليه السلام مرسلة خوفاً من بني أمية وهكذا كان الأمر في أيام بني العباس وقد أشار إلى هذا العلامة أحمد الحفظى في أرجوزته حيث قال:

علومه وللسماع يجتلي فكان يروي للحديث مرسلا لسائل عن فضل مولانا علي للنصف من فضل الولي حسدا حقيقة يعرفها من احتذا ما ملأ البرين والبحرين والحسن البصري يروي عن علي لكنه له قال هذا قتلا لكنه له قال هذا قتلا قال الإمام أحمد بن حنبل ماذا أقول بعد كتمان العدا ونصف خوفاً من القتل وذا وأظهر الله من الكتمين(٢)

<sup>(</sup>١) شرح النهج لإبن أبي حديد ج ١٢ ص ( ٤٣ - ٤٤ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) اقبول نفد صدق رسول الله (ص) فيما قال: فإن جماعة قد ادعنوا أن ابن يحيى العلوي رحمه الله ذكر قول بعضهم أن سبب كثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل الإمام علي (عليه السلام) هو ما قام به أعداؤه من لعنه وسبه فحدّث كلٌ من الصحابة بما سمع من فضله لرد تلك البدعة والتحذير منها فقال الجد عبد الله رحمه الله ليس الأمر كذلك لأن الصحابة قد بلغوا جميع ما حفظوه عن نبيهم وبلغ التابعون جميع ما وعوا من أصحاب =

وهكذا ملك بني العباس وما قضى المنصور ذو الدوانق محمد ونفسه الركية وحبسه الديباج حتى صارا وفعل هرون بيحيى صدعا وحمل موسى الكاظم السجاد مسلسلاً عن أهله مطردا والآن زال العذر والحق ظهر وطلع النجم على الجهات وجاء نصر الله والفتح فما

قد ضربوا الأخماس في الأسداس في حجج الله على الخلائق والمحض عبد الله والذرية والمحض عبد الله والذرية كالجيفة الملقاة لا توارى صم الجبال والقلوب أوجعا من طيسة الفيحا إلى بغداد ومات في سجن الغوي مقيدا فاستلم الركن وقبل الحجر وأمن الخلق من العاهات بعد الهدى إلا الضلال والعمى

## أدلة وجوب بغض معاوية

نعم بقي حتى الآن لمعاوية أنصار وأذناب من العلماء الجامدين على ما في كتب المتأخرين، ومن الغوغائيين الذين لا يدرون الصواب من الخطأ، ولا يفرقون بين الحق والباطل، لا شوكة لهم، ولا صولة. ولكنهم يسلقون بألسنتهم كل من كشف غبار شبهة عن قبائح معاوية، وينبزونه بالإبتداع والرفض، ويعربدون عليه عربدة السكارى جهلا، منهم وحماقة. وهذا هو غاية ما في استطاعتهم من أذية من صدع بالحق في هذا الباب، ولا أرى في هذا عذراً كافياً للذين يريدون الله، والدار الآخرة، في كتم قبائح ذلك الطاغية، والتملق بتعظيمه، وتسويده، وتوقيره، والترضي عنه، إجلالاً له، فإن كل بتعظيمه، وتسويده، وتوقيره، والترضي عنه، إجلالاً له، فإن كل بتعظيمه، وتسويده، ومسخط له، ومعين على هدم الإسلام،

نبيهم وهكذا ولو وجدت أحاديث في فضل غير علي من الصحابة كالتي جاءت في فضل
 علي لنقلت بطرق أكثر وأشهر لعدم الخوف من عقاب الظالمين على روايتها ثم قرأ قوله
 تعالى ﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ ( إنتهى جامعه ) .

كما مر بك قريباً في أحاديث من لا ينطق عن الهوى ، وهي والله الجديرة بالإذعان ، لما فيها ، ورفض ما خالفها ، وماذا يضر الصادع بالحق والناطق بالصدق من سباب هؤلاء العصبة المتعصبين ، والطغام المتعنتين ؟ وماذا يلحقه من صخبهم واستطالتهم على عرضه ؟ إذا كان عند الله تعالى وعند رسوله عليه الصلاة والسلام ، وعند الصالحين من عباده محموداً مشكوراً مبروراً .

إذا رضيت عني كسرام عشيرتي فلا زال غضباناً علي لئامها وأما الأدلة على وجوب بغض معاوية في الله فكثيرة أيضاً.

قال الله تعالى ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون ﴾(١).

المحادة المغاضبة والمخالفة كما في القاموس وغيره .

وقال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره المعنى : (أنه لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله تعالى وذلك لأن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع ذلك عدوه ، وهذا على وجهين :

أحدهما: أنهما لا يجتمعان في القلب ، فإذا حصل في القلب وداد أعداء الله ، لم يحصل فيه الإيمان ، فيكون صاحبه منافقاً .

والثاني: أنهما يجتمعان ، ولكنهما معصية ؛ وكبيرة ، وعلى هذا الوجه يكون صاحب هذا الوداد كافراً ، بسبب هذا الوداد ، بل

<sup>(</sup>١) سوره المجادلة : الآية ٢٢ .

كان عاصياً في الله ، ثم قال : فيه أيضاً .

وبالجملة: فالآية زاجرة عن التودد إلى الكفار والفساق. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت لا تجد قوما يؤمنون بالله )(۱) الآية إنتهى .

قلت: كما دلت الآية منطوقها على أن موادة من حاد الله ورسوله من الكفار والفساق، مخطورة، فكذلك تدل بمفهومها، على أن بغض من حاد الله ورسوله مأمور به مطلوب.

وقد أخرج أبو داود الطيالسي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون أي عرى الإيمان أوثق ؟ قلنا : الصلاة قال : الصلاة حسنة ، وليست بذلك ، قلنا : الصيام ، قال : مثل ذلك ! حتى ذكرنا الحهاد . فقال مثل ذلك ! قلنا : أخبرنا يا رسول الله ، قال : أوثق عرى الإيمان الحبُ في الله ، والبغض فيه وأخرجه أحمد في المسند من حديثه )(٢) .

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله ، عنهما: (أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله ، والحب في الله ، والبغض في الله ) وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي ، وفي الإحياء أيضاً يروى ؛ أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام : لمو أنك عبدتني بعبادة أهل السموات والأرض ، وحب في ليس ، وبغض في ليس ، ما أغنى عنك ذلك شيئاً . ومن القوت أيضاً : قال روينا عن عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

<sup>(</sup>١) التفسير ١٣٤/٨ طبع سنة ١٣٠٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ١٤٦ .

قال : ( لو أن رجلا صام النهار لا يفطر ، وقام الليل لم ينم ، وجماهد ولم يحب في الله ، ويبغض في الله ما نفعه ذلك شيئاً ) .

وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله )(١) .

وأخرج في المسند أيضاً عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لعبد صريح الإيمان ، حتى يحب في الله ، ويبغض في الله )(٢)

وفي قسوت القلوب والإحياء يسروى: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ، همل عملت لي عملاً قط ؟ فقال : إلهي إني صليت لك ، وصمت ، وتصدقت ، وزكيت ، فقال : إن الصلاة لك برهان ، والصوم جنة ، والصدقة ظل ، والزكاة نور ، فأي عمل عملت لي ؟ قال موسى : إلهي دلني على عمل هو لك ، قال : يا موسى هل والبت لي ولياً قط أو عاديت لي عسدواً قط ؟ فعلم موسى ، أن أفضل الأعمال الحب في الله ، والبغض في الله .

### نسقه وبدعته

وفيه أيضاً قال الحسن البصري رحمه الله: (مصارمة الفاسق قربان إلى الله عز وجل).

وفي كتاب مكارم الأخلاق للشيخ رضي الدين الطبرسي رحمه الله قال : (قال عليه وآله الصلاة والسلام من تولى جائراً في جوره كان قرين هامان في جهنم )(٣) إلى غير هذا مما جاء في هذا الباب .

<sup>(</sup>۱) ن . م .

<sup>(</sup>۲) ن . م ۱/۳۲۶ .

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق ص ٤١٨ . تقديم محمد الحسين الأعلمي طبع الأعلمي .

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبـل رحمه الله أيؤجـر الرجـل على بغض من خالف حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قـال : أي والله .

وبهذا يتضح لك أن بغض معاوية أمر مشروع يلازم الإيمان ويشاب عليه الإنسان وأن حبه وتوليه أمر يسخط الرحمان ، ويباين الإيمان . وحقيق بالمؤمن الغيور على حرمات الله أن تهتك ، وعلى حدوده أن تتعدى ، وعلى المدين أن يبدل ، وعلى الشرع أن يستخف به ، إذا عرف ما ارتكبه معاوية من المعوبقات ، واقترفه من المطالم المتعدي ضررها إلى الأمة بأسرها ، وجرأته على الله عز وجل ، وتهاونه بأوامره ، واستخفافه بزواجره أن يبغضه ويعاديه ، حتى يحق له صريح الإيمان بمعاداة من عادى الرحمن . فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق علي بن أبي طالب عليه السلام : (أللهم وال من والاه وعاد من عاداه )(١) وقال عليه وآله الصلاة والسلام : (عادى الله من عادى علياً)(٢) وليس على ظهر الكرة الأرضية أعدى لعلي من من عادى علياً )(٢) وليس على ظهر الكرة الأرضية أعدى لعلي من معاوية ، وقد صرح كرم الله وجهه بذلك في مواطن مذكورة في محالها من كتب السير .

يقول أنصار معاوية : إنما نحبه لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإسلامه ، ونقول لهم : فلم لا تبغضونه لإساءته الصحبة كما سترى ذلك فيما سيأتي ، ولإرتكابه الجرائم التي قدمنا ذكرها ؛ أن الحب في الله والبغض في الله متلازمان ، فمن زعم أنه يحب في

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه ۱۲/۱ ، مستدرك الحاكم ۱۰۹/۳ ، ۱۱۱ ، ۱۷۱ ، ۱۱۰ ، مسند احمد ۲۷۲/۶ ، ۳۲۸ ، ومصادر آخری كثيرة .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابـة ٢/١٥٤ ، الإصابـة ٢/القسم الأول ص ٩١ طبع السعـادة سنة ١٣٢٣ ، كنـوز الحقائق للمناوي طبع اسلامبول سنة ١٢٨٥ .

الله ، وهو لا يبغض فيه ، فقد غره بـالله الغرور ، ﴿ أَفْتَوْمَنُـونَ بِبِعْضَ اللهِ ، وهو لا يبغض فما جزاء من يفعـل ذلك منكم إلا خـزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾(١) .

إن مشل هؤلاء ومعاويـة في ذلك كمشل رجل كـان عـدوأ لـدودأ لملك عظيم عادل ، فأظفر الله ذلك الملك بعدوه ، وانقاد له صاغراً راغم الأنف . وكان بعد ذلك ربما مشى في جند الملك ، وربما تألفه الملك بكلمات ، وربما حذر منه اتباعه ، ثم بعد مدة غير طويلة حكمت الأقدار على ذلك الملك العظيم بالذهاب إلى مملكة أخرى ، أعظم من هذه ، فرتب الملك أمور هـذه المملكة ، وجعـل فيها نـواباً من خاصته وأهل بيته ، وسن لهم قوانين ، وحد لهم حدوداً في جميع أمورهم ، ووعدهم إذا قدموا عليه بالمكافأة الحسنة ، والمواهب الجسيمة لمن اتبع ما سنه لهم ، وبالعقاب الشديد ، والعذاب الأليم لمن خالفه ، ثم بعد غيبوبة الملك، وذهاب بعض نوابه إليه ، انتهز ذلك العدو الفرصة ، وجمع رعاعاً ، وأوباشاً ، وغرهم بالأكاذيب ، وخمدعهم بالأماني ، ثم ثار بهم في وجمه أخ الملك . وهمو إذ ذاك نائبه ، وأظهر زوراً ، أن أخا الملك قد أخطأ في أمرٍ ما ، ليغـر أتباعـه بذلك ، ثم لم ينزل يراوغ مرة ، ويحارب أخرى ، حتى ذهب أخو الملك إليه بداع دعاه ، فاستحفل أثر ذلك العدو الباغي ، ووثب على المملكة ، ونحَّى عنها ولد الملك ، ثم قتله ، وأبطل أكثر قوانين الملك ، وطرد خواصه ، وألحق الله بعشيرته ، ورهطه ، وأهل مودته ، وسلط عليهم ، وعلى جميع الرعية رعاعه وسفلته ، واستصفى أموالهم ، ولم يأل جهداً في القتل والفساد والجور ، ثم تألفت بعده عصابة ، يتسابقون إلى المدح والثناء على ذلك الرجل الباغي جهارا ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٨٥ .

ويتهافتون على تعظيمه ، وستر عيوبه وفواقره ، ونهى الناس عن ذكرها، ويحثونهم على التكذيب بوقوعها مهما أمكنهم ذلك ويختلقون له المعاذير الواهية .

ويرغبون إلى الملك أن يسبغ عليه أفضاله ، ويجازيه بأحسن الجزاء على ما ارتكب من الفظائع في بيت الملك ، وخاصته ، ورعيته ، لأنه واحد من جنده ، واغتفروا له كل عظيمة في جنب هذه المقدمة العقيمة ، وتصامموا ، وتعاموا عن ما أصاب الملك من هتك في أولاده ، وذل في خاصته ، وإفساد في رعيته ، ومجاهرة بعصيانه ، وإهدار لأحكامه ، وإهانة لشرفه ، ثم مع هذا يزعمون : أنهم صاروا بعملهم هذا أخص الناس بالملك ، وأطوعهم له ، وأقربهم منه ، والأحق بعنايته ، وحلول نظره عليهم ، لأنهم التزموا الأدب مع الملك في زعمهم ، بحفظهم حرمة جنده ، الذي ربما مشى في ركاب ألملك ، أو قضى حاجة من طفيف حاجاته ، فهم لذلك يرجون من الملك الجوائز ، ويؤملون منه العطايا ، فهل ترى من عاقبل على ظهر الأرض ، لا يقطع بحماقة أولئك القوم ، أو بمراغمتهم للملك ؟ و كلا الأمرين ضلال ووبال ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والحاصل: أن كثيراً من الأمة قد اتخذوا معاوية حبيباً مودوداً ، كما انخذت بنو أسرائيل عجلاً معبوداً ﴿ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ﴾ (١) وسينكشف لهم الغطاء ، ويتبين الصواب من الخطأ ، وستغشاهم الندامة إذا حشروا معه يوم القيامة ، فإن المرء يحشر مع من أحب ، وكفى بالمسلم خسارة أن يأتي ربه في زمرة إمامها معاوية الباغي ، ووزيرها عمرو الطاغي ، وينفصل عن

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٤ .

عصابة قائدها محمد المصطفى ، ووزيرها علي المرتضى ، ﴿ مَثْلُ اللهِ اللهِ يقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون ﴾ (١) .



(١) سورة هود : الآية ٢٤ .

# تذييل في رد مثل ضربه بعض فضلاء العصر

وقفت قريباً على كتاب لأحد فضلاء العصر ، أسبخ الله عليه فضله في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ، وقد ذكر فيه جملة صالحة مما ورد في فضلهم من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية ، إلَّا أنه عمم من ذلك ما كان خاصاً ، وأطلق من ذلك ما كان مقيداً ، تبعـاً لبعض من تقدمه من العلماء ، وتقليداً محضاً لهم ، حتى أنه أثبت لمعاوية وعمرو وأمثالهم بـذلـك التعميم ، والإطـلاق ، طـرفـاً من الفضائل ، التي لا تدل تلك الآيات والأحاديث على شيء منها ، واعتذر عن بعض بوائقهم وفظائعهم ، بما اعتذر به عنها من قلدهم من دعوى الإجتهاد لهم ، وإثبات الثواب على ما ارتكبوه من الكبائر ، والقبائح ، ولم يعط الأدلة حقها من التخصيص والتقييد ، هيبة من الإقدام على مخالفة من قلدهم ، وتلك قضية ، إنما يؤيدها الوهم ، ويهدمها البرهان ، إذ من البديهي ، أن إقدامنا على مخالفة الكتاب والحديث ، بعدم إعطائه حقه من الفحص والتحقيق ، أكبر وأعظم من مخالفتنا العلماء في ذلك ، بـل مخالفتنـا لهم في ذلك ، إنما تعـد فضيلة ، واتَّباعاً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولهم أيضاً ، وقد ضرب ذلك الفاضل مثلًا لعلي عليه السلام ولمعاوية بقوله شعراً:

# كالشمس في الأفق الأعلى أبوحسن ومن معاوية في الأرض قنديل

وأراه قد أخطأ في هذا التمثيل ، لأنه لا يبلائم الواقع ، ولا يطابقه ، أما تمثيله علياً بالشمس ، فحق ، وصواب ، لأنه باب مدينة علم المصطفى ، والمهتدون به كالمهتدين بنور الشمس ، وأما تمثيله معاوية بالقنديل بالنسبة إلى نور علي ، فخطأ ، لأن معاوية كان يعارض علياً ، ويسبه ، ويكذبه ، ويحاول إطفاء ذلك النور الذي مثله بالشمس ، ولا كذلك القنديل بالنسبة للشمس ، فإن القنديل ليس له أدنى طمع ، ولا قوة في تقليل ضوء الشمس ، ولكنه ضعف نوره عن نورها ، فاختفى ، وهذا التمثيل يمكن أن يصح لعلي عليه السلام مع أحد أعراب الصحابة ، وعوامهم ، أما معاوية فيصح تمثيله مع نور علي بدخان كثيبف ، تصاعد من مزبلة ، وانتشر انتشاراً عظيماً ، فأصاب عيوناً رمداً ، وأعشاها عن الإهتداء بذلك النور ، ولم يؤثر ناكم ذلك الدخان على الأعين الصحيحة النظر ، ثم تمزق ذلك تراكم ذلك الدخان المتراكم ، وصار هباءً منثوراً ، ولكنه أبقى آثاراً في تلك الأعين المريضة ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قلت: وهذا المؤلف الفاضل ، هو من محبي أهل البيت ، وإني والله أتمنى له زوال تلك البقية الباقية في صدره ، من موالاة عدو الله ، وعدو رسوله ، وأهل بيته ، وطرحه جانباً ، كما أمر الله ، حتى يصفو له وداده للنبي عليه السلام ، ولأهل بيته ، وتخلص محبته لهم من شائبة محبة أعدائهم ، ويغسل قلبه من موالاة أولئك العتاة الفجرة ، المحادين لله ورسوله ، فيكون حينئذ خالصاً مخلصاً محشوراً ، إن شاء الله ، في حزب محمد وعلى وأهل البيت بعيداً ، عن معاوية ، وأحزابه ، والله يتولى الجميع بهداه .

المقام الثاني في بيان فساد الشبه التي توقفت بسببها الفرقة الشانية عن استباحة لعنه ، وإعلان بغضه ، وتحريم موالاته ، كما سترى جميع ذلك موضحاً إن شاء الله تعالى .

#### الشبهة الأولى الصحبة:

وهي أعظم الشبه القائمة عند تلك الفرقة المتوقفة عن القول بجواز لعنه ، وسبه ، ووجوب بغضه ، وربصا استحسنت بسببها تسويده ، والترضي عنه ، تعظيماً له ، وهو الأمر الذي دندن حوله أنصار معاوية ، وبنوا عليه العلالي ، والقصور ، وزاد الطنبور نغمة ، والطين بلة ، إصلاح أكثر المحدثين والأصولين ، على أن الصحابي ، هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً ، ومات على الإيمان ، وقول الكثير منهم بعدالة من سموه بهذا المعنى صحابياً ، ولو شرب الخمر ، وقتل النفس ، وزنى ، وسرق ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وحادً الله ورسوله ، وعاث في الأرض فساداً ، وارتكب كل كبيرة ، وأوجبوا تأويل سيئاتهم ، وحملها على محمل حسن .

إذا قلت فاعلم ما تقول ولا تكن كحاطب ليل يجمع الدق والجزلا

### الإختلاف في عدالة كل الصحابة وبيان الحق فيه

وها أنا أبين لك معنى الصحبة لغة ، وعرفاً ، وأذكر ما يترتب عليه عليها من فضل وحكم ، وأقرر من كتاب الله تعالى ، وحديث نبيه عليه وآله الصلاة والسلام ، بطلان ما عللوا به تعديلهم من ارتكب الكبائر ، ممن سموه صحابياً ، وأكشف لك الغطاء عما ستره الكثير ، من أن معاوية عار عن الفضائل الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، في فضل أصحاب محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ، حتى يعرف الحق طالبه .

فأقول: الصحبة لغة هي المعاشرة: قال في القاموس: صحبة كسمعة، صحابة ويكسر، وصحبة بالضم عاشره انتهى. وتطلق على المعاشرة في الزمن القليل والكثير، وقد يخصها العرف العام بمزيد الملازمة، والنصرة، والمؤازرة، والإختصاص. فالصاحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثله غيره، هو من عاشره، سواء كان مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً، تقياً أو فاسقاً، كما اقتضته لغة العرب، وقامت عليه الشواهد من القرآن والحديث وكلام العرب، لا كما اصطلح عليه المحدثون من تخصيص اسم الصاحب المسلم فقط، ومن حيث أن صدق الصاحب على المعاشر المسلم، لا نزاع فيه، فلا حاجة إلى تجشم إيراد الأدلة عليه.

دونك أدلة صدق إسم الصحبة بين المسلم والكافر ، فضلًا عن الفاسق والمنافق قال الله تعالى مخاطباً لمشركي قريش ﴿ ما ضل صاحبكم وما غوى ﴾(١) .

وقال جل شأنه ﴿ قـل إنما أعـظكم بواحـدة أن تقومـوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ﴾(٢) .

وقـال تعـالى : ﴿ وأملي لهم أن كيدي متين، أوَ لم يتفكروا وما بصاحبهم من جنة ﴾(٣) .

وقال عز شأنه : ﴿ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ﴾(٤) .

وقال جل جلاله : ﴿ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالبذي

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الأية ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ٣٤ .

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلًا ﴾(١) وكان أحدهما مؤمناً والآخر كافراً .

وقال تعالى : ﴿ كَالَّذِي استهوته الشياطين في الأرض حيران لـه أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا (7).

وقال عز وجل: ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ (٣) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أن يقتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، وكذلك قال في قصة الرجل الذي قال لما قسم غنائم حنين : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فقال عمر : دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق ، فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي .

### الإفراط في التثبت والتفريط فيه أيضاً

ويعلم مما ذكرنا: أن مجرد الصحبة لغة لا يختص بمسلم ، ولا بكافر، وأن الربح والخسران للمسلم في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما هو في إحسان الصحبة وإساءتها ، والصحبة النافعة ما قارنها التعظيم والإنقياد له صلى الله عليه وآله وسلم ، والحب والإتباع ، كصحبة العشرة المبشرة ، والسابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار ، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ، ومن أحسن إحسانهم ، وعمل كعملهم رضي الله عنهم أجمعين ، والصحبة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان : الآية ١٥ .

الضارة ، ما قارنها الخداع ، والنفاق ، والعداء له عليه السلام ، ولأهل بيته ، وارتكاب المخالفات بعده ، واقتراف الكبائر ، كصحبة عبد الله بن أبي ، وثعلبة والحكم بن أبي العاص ، والوليد بن عقبة ، وحبيب بن مسلمة ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، وسمرة بن جندب ، وبسر بن أرطأة ، وذي الثدية الخارجي ، والمغيرة بن شعبة وأمثالهم . والثواب والعقاب ، والأجر والأصر ، مرتب على تلك الأفعال ، فمن أحسن فله الحسني ، ومن أساء فعليه ما اكتسب من الإثم ، ومن خلط ، وأحسن ، وأساء فله ثواب ما أحسن فيه ، وعقاب ما أساء به ، والموازنة في ذلك بحسب عظم الفعل ، وصغره ، ونية فاعله ، وتوبته ، وإصراره ، ومرجع ذلك كله إلى الله ، قال الله تعالى فاعله ، وتوبته ، وإصراره ، ومرجع ذلك كله إلى الله ، قال الله تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، واللذين كسبوا السيئات جزاء أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، والمذين كسبوا السيئات جزاء ضيعة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (١) .

## الأحاديث الواردة في فضل الصحابة وشرحها

ويشهد لذلك ، ما جاء في حق خيار الصحابة ، من المبشرات ، والفضائل العظيمة ، والوعد بالحسنى ؛ كما سيأتي كثير من ذلك ، وما جاء في حق المحدثين والمسيئين والمنافقين منهم ، خاصة من الوعيد الشديد .

فمن ذلك ما أخرجه ابن عساكر عن أبي بكرة من حديث حدث به معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليردن علي

١) سورة يونس : الأية ٢٦ ـ ٢٧ .

الحوض رجال ممن صحبني ورآني فإذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فأقول رب أصحابي وفي لفظ أصيحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك )(١)

وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك )(٢).

وأخرج في صحيحه أيضاً عن سهل بن سعد قال) (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلاً فقلت نعم ، قال : وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي )(٢).

وآخرج ابن عساكر ويعقوب بن سفيان عن أبي الدرداء قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني فرطكم على الحوض ، أنظر من يرد علي منكم ، فلا ألقين ما توزعت في أحدكم ، فأقول هذا مني وفي لفظ من أمتي وفي لفظ من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فقلت يا رسول الله أدع الله أن لا يجعلني منهم فقال إنك لست منهم)(3).

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢٣٨/٣ ـ ٢٣٩ ح ( ٣٦٧١٤ ) وقال : أخرجه ( ابن عساكر ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ٥/٥٠١ ح ( ٦٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ن . م ، ٥/٢٠٤٢ ح (٢١٢٢) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ١٣/ ٩٤ ح ( ٣٦٣٢١ ) وقال أخرجه ( ابن عساكر عن يعقوب بن سفيان ) .

ونقل ابن عبد البر في الإستيعاب وأخرجه أحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً قال فبلغ ذلك عمر فأتاه يشتد ويسرع فقال أنشدك الله أنا منهم قالت لا ولن أبرىء بعدك أحداً )(١).

وأخرج أحمد في المسند والطبراني في الكبير وأبو نصر السبحزي في الإبانة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أنا آخذ بحجزكم، أقول اتقوا النار، واتقوا الحدود، فإذا مت تركتكم، وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد فقد أفلح، فيؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أمتي فيقول: إنهم لم يزالوا بعدك، يرتدون على أعقابهم)(٢). وفي رواية للطبراني في الكبير بعد قوله يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك مرتدين على أعقابهم.

وأخرج أبو داود الطيالسي وأحمد في المسند وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ألا ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع والذي نفسي بيده ، أن رحمي لموصولة في الحنيا والآخرة ، ألا وإني فرطكم أيها الناس على الحوض ، ألا وسيجيء أقوام يوم القيامة ، فيقول القائم منهم أنا فلان بن فلان ، فأقول أما النسب فقد عرفت ، ولكنكم أرتددتم بعدي ورجعتم القهقرى )(٢) .

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ٢٠٧/٦.

 <sup>(</sup>٢) كنز العمال ١٧٦/١١ وقال أخرج ( الطبراني في الكبير وأبو نصر السبحزي في الإبانة عن ابن عباس ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٧٧/١١ ح ( ٣١١١٥ ) وقـال أخرجـه ( الطبـراني وأحمد وأبـو يعلي والحاكم

وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله عنه: (إياك وصاحب السوء، فإنه قطعة من النار، لا ينفعك وده، ولا يفي لك بعهده )(١).

أما ما ذكره أكثر المحدثين والأصوليين ، من اشتراط الإيمان في إسم الصحابي ، وموته عليه ، فذاك اصطلاح خاص لهم ، ولا مشاحة في الإصطلاح ، فلا منازع لهم فيه ، وأن نازع بعضهم بعضاً ، إذ لا يترتب على تخصيصهم الصاحب بالمسلم أمر محذور .

وأما تعديلهم كل من سموه بذلك الإصطلاح صحابياً ، وإن فعل ما فعل من الكبائر ، ووجوب تأويلها له ، فغير مسلم ، إذ الصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتفاقاً ، حتى يثبت التعديل ، ويجب التأويل على أنهم اختلفوا في ذلك التعديل اختلافاً كثيراً ، والجمهور هم القائلون بالعدالة .

قال في جمع الجوامع وشرحه: (والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن طرأ له منهم قادح عمل بمقتضاه، وقيل: هم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها، وقيل: هم عدول إلى حين قتل عثمان ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم حينئذ ومنهم الممسك عن حوضها، وقيل: هم عدول إلا من قاتل علياً فهم فساق لخروجهم على الإمام الحق، ورد: بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأ بل يؤجرون، إنتهى بحروفه.

وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي سعيد) ، مسند أحمد  $7^{\circ}/7$  ، مستدرك الحاكم  $\sqrt{7}/5$  .

<sup>(</sup>١) فردوس الديلمي ١/٤٧٣ ح (١٥٧٣).

وهل هذه الخيرية بحسب الأفراد؟ أو بحسب المجموع؟ نحَّى الجمهور إلى الأول والآخرين إلى الثاني .

قلت : قد اعترض على استدلال الجمهور بهذا الحديث ، فإنه لا ينهض بمدعاهم ، لأن الخيرية التي حاولوا بها إثبات عدالة كل الصحابة ، شاملة لمن كان في قرنه عليه السلام من المسلمين ، غير الصحابة فيلزمهم القول بعدالتهم ، كما قالوا بعدالة الصحابة ، وأن كل فرد من أهل القرن الأول ، يكون أعدل وأفضل من الحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وأمثالهم من أهل القرن الثاني ، واللازم باطل ، فبطل الملزوم ، ويلزمهم أيضاً ، تفضيل يزيد ، والحجاج ، وأغيلمة قريش ، وابن زياد ، وأمثالهم من فسقة القرن الثاني ، على أكابر أهل القرن الثالث ، كمالك ، والشافعي ، وسفيان ، وأمثالهم ، وليس كـذلـك ، فتعين أن المراد في الحـديث خيرية المجموع ، على المجموع ، وعليه : لا ثبوت بالحديث المذكور ، لعدالة كل الصحابة ، بل يكونون كغيرهم ، فيبحث عن عدالتهم إلا من كان ظاهر العدالة ، أو مقطوعها ، كالخلفاء الأربعة ، وغيرهم ، من الصحابة ، الـذين لا مطعن فيهم ، ولهم السـوابق ، والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، على أن في صحة حديث خيرية القرون ، من حيث المعنى مقال مقبول ، إلا أن تؤول الخيرية ، أو القرن بما يطابق المعنى ، لأن الخمسين الأخيرة من سني أول القرون ، هي شر السنين على الإسلام والمسلمين ، إذ فيها كانت ولاية يزيد بن معاوية ، وقتل الحسين عليه السلام ، وعشرته ، وخيار شيعته ، واستباحة المدينة الشريفة ، وهتك حرم ساكنيها ، وقتل أكابر الصحابة فيها ، ومحاصرة مكة ، ورمي الكعبة بالمنجنيق ، وفيها شرب خلفاء الإسلام الخمور، وارتكبوا الفجور ، وقتلوا المسلمين ، وسبوا حريمهم ، ونقشوا على أيديهم كما نقش على أيدي سبي الروم ، وذلك في خلافة بني مروان ، وأمرة الحجاج .

قال المازري (١) في شرح البرهان: ( في الصحابة عدول وغير عدول ، ولا نقطع إلا بعدالة الذين لازموه صلى الله عليه وآله وسلم ، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وأما عدالة كل من رآه عليه الصلاة والسلام يوماً ما أو زاره لماماً أو اجتمع به لغرض وانصرف فلا نقطع بها بل هي محتملة وجوداً وعدماً )(٢).

قال السيد الآلوسي وإلى نحو هذا ذهب ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (٢) ، إنتهى . وما رد به الجمهور على من قال بنفي عدالة من اقترف كبيرة كقتال علي مع الإصرار عليه بأنهم مجتهدون فيها شجر بينهم وغاية ذلك أنهم أخطئوا فلهم أجر واحد مردود بما قدمناه في إبطال دعوى اجتهاد معاوية من أن الإجتهاد لا يصح في مقابلة النصوص وبأنه لم يثبت أن الصحابة كلهم من أهل الإجتهاد لا يصح في مقابلة في مقابلة المنصوص وبأنه لم يثبت أن الصحابة كلهم من أهل الإجتهاد لا يصح الإجتهاد بن منهم عدلاً والعامي فاسقاً وهو غير مرادهم .

وقد احتج القائلون ، ومنهم: ابن عبد البر ، بأن أفضلية القرن الأول على الشاني ، والشاني على الشالث ، إنساهي بحسب المجموع ، لا بحسب الأفراد . بحيث يمكن أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة ، مَنْ هو أفضل من الصحابة ، كما صرح به القرطبي .

<sup>(</sup>١) في الأصل المارزي ، والصحيح هو المازري نسبة ألى (مازره) موضع في جزيرة صقلية . واجع : الإمام المازري لمؤلفه حسن حسين عبد الوهاب .

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية ص ١١ ، الألوسي ، المطبعة الحميدية ببغداد .

<sup>(</sup>٣) ن ، م ، ص ١١ ،

احتجوا بحديث (مشل أمتى كالمطر، لا يُدْرَى أول خير أم آخره )(١) ، وأخرجه الترمـذي ، وابن حبان ، وصححـه وبحديث ابن أبى شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بإسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليدركنُّ المسيح أقواماً إنهم لمثلكم أو خمير قالهما ثـلاثــأ ولن يخـزي الله أمــة أنـا أولهــا والمسيــح آخرها)(٢). وبما روى أحمد والطبراني من حديث أبي جمعة الأنصاري قال: (قال أبو عبيدة يا رسـول الله أأحد خيـر منا ؟ أسلمنــا معك وجــاهدنــا معلك ، قال : قلوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني )(٣) ، صححه الحاكم . وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ، من حديث أبى جمعة أيضاً ، ولفظه : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا : يــا رسول الله هــل من أحد أعظم منا أجراً ؟ آمنا بك، واتبعناك. قال وما يمنعكم من ذلك ؟ ورسول الله بين أظهركم . يأتيكم بالوحي من السماء ، بـل قوم يـأتون من بعدكم ، يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ، ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراً )(٤) . وبما أخرج الترمذي ، من حديث أبي ثعلبة رفعه (تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين قيل منهم أو منا يا رسول الله قال بل منكم )(٥) . وبحديث عمر مرفوعاً قال : (كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم فقال أتـدرون أي الخلق أفضل إيماناً قلنا الملائكة ، قال : وحق لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء ، قال وحق لهم غيرهم ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الخلق

<sup>(</sup>١) فتح الباري ح ٨ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ١٤/١٤ ح ( ٣٨٨٤٩ ) وفيه ( ليدركن الدجال ) بدل ( ليدركن المسيح ) .

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) خلق الأفعال ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة ص ٢١٢.

إيماناً قوم في أصلاب الرجال ، يؤمنون بي ولم يروني )(١) ، الحديث أخرجه الطيالسي وغيره ، وفي إسناده ضعف . وبحديث (أمتي أمة مباركة لا يُدْرَى أولها خير أم آخرها )(٢) . أخرجه ابن عساكر عن عمرو بن عثمان مرسلاً بسند حسن وبخبر (طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات )(٣) . وبما روي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة ، كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ، أن أكتب لي سيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها ، فكتب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمر ، فأنت أفضل من عمر . لأن زمانك ليس كزمان عمر ، ولا رجالك كرجال عمر . وكتب إلى فقهاء زمانه ، فكلهم كتب بمثل قول سالم(٤) .

قال ابن عبد البر فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها في فضل العمل إلا (أهل بدر والحديبية) (٥) ، إنتهى ، وروي عن ابن سيرين بسند صحيح أن الإمام المهدي يكون أفضل من أبي بكر وعمر ، إنتهى .

قلت: وأزيدك على ما مر أن في القول بتعديل جميع الصحابة على اصطلاحهم معارضة للقرآن وللحديث فإن الله سبحانه وتعالى سمى الوليد بن عقبة وهو صحابي فاسق في موضعين من القرآن وأمر النبي والمؤمنين بالتشبث في قبول خبره فكيف ساغ للجمهور تسميته عدلاً وقبول روايته ، قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ١٥٤/١٣ ح ( ٣٤٤٥١ ) وقال أخرجه ابن عساكر عن عمرو بن عثمان مرسلًا .

<sup>(</sup>٣) ن . م ۱۱/ ح (٣٢٤٧٣) ، (٢٧٤٢٣) .

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) نحوه في الإستيعاب ٨/١. ونقله بنصّه في الصواعق المحرقة ص ٢١٢.

نادمين ﴾ (١) ، وأخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق، ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما أتاهم الخبر، فرحوا، وخرجوا، ليتلقوا رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديداً. فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم، إذ أتاه الوفد، فقالوا: يا رسول الله إن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب منك، لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه، وغضب رسوله، فأنزل الله تعالى عذرهم في الكتاب فقال غضبه، وغضب رسوله، فأنزل الله تعالى عذرهم في الكتاب فقال بجهالة كه الآية) (٢).

قال ابن عبد البر: (ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل ﴿ إِنْ جاءكم فاسق بنبأ ﴾ نزلت في الوليد بن عقبة )(٣) ، إنتهى .

وأخرج ابن جرير أيضاً عن عطاء بن يسار في تفسير قوله تعالى ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مَؤْمَناً كَمَنْ كَانَ فَاسَقاً لا يستوون ﴾ (٤) قال : (نزلت بالمدينة في علي بن أبي طالب عليه السلام والوليد بن عقبة بن أبي معيط كان بين الوليد وبين علي عليه السلام كلام فقال الوليد بن عقبة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٦/٢٦ طبع الحبابي بمصر سنة ١٩٥٤ / ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب ٤/١٥٥٣ ح ( ١٧٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ; الآية ١٨ .

أنا أبسط منك لساناً وأحد منك سناناً وأرد منك للكتيبة فقال على أسكت فأنك فاسق فأنزل الله فيهما ﴿ أَفْمِنْ كَانَ مَوْمِناً كَمِنْ كَانَ فَاسْقاً لا يستوون كه قال : لا والله ما استويا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الأخرة )(١) إنتهى .

قلت : والوليد هذا ، هو أخو عثمان رضى الله عنه لأمه وقد ولاه الكوفة ، وعزل عنها سعد بن أبي وقاص ، قبال ابن عبد البر (وله أخبار فيها نكارة وشناعة ، تدل على سوء حاله ، وقبيح أفعاله ، وقال : وأخباره في شرب الخمر ، ومنادمته أبا زبيد الطائي مشهورة ، كثيرة ، يسمح بنا ذكرها هنا ، قال : وخبر صلاته بأهل الكوفة وهو سكران ، وقوله : أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعاً مشهور من رواته الثقاة ، ومن نقل أهل الحديث ، وأهل الأخبار وفيه يقول الحطيئة :

تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالنفاق ومج الخمر في سنن المصلي أزيدكم على أن تحمدوني

ونادى والجميع إلى افتراق فمالكم ومالى من خلاق(٢)

وأما معارضته للأحاديث : فقد قدمنا قريباً في تعريف الصحابي كثيراً منها ، تعرف منه وجوه المعارضة ، لماذا ذكروا ، فلا نطيل بأعادته ، فارجع إليه ، وفقك الله .

على أنَّا نقول لهم إن الصحابة أنفسهم ، لا يدعون لأنفسهم هذه المنزلة ، التي ادعاها بعض المحدثين لهم ، من العدالة العامة عيهم . وهم أعرف بأنفسهم ، وبمن عاصروه ، وعاشروه ، من هؤلاء الندين كادوا يتخذون الصحابة أنبياء معصومين ، كيف ؟! وقد نقل

<sup>(</sup>١) ن . م ، ص ١٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب ٤/٥٥٥ رقم ( ٢٧٢١ ) .

عنهم ، وشاع ، وانتشر رد بعض منهم روايات البعض الآخر ، واتهامه في النقل ، وعدم قبول ما جاء به ، إلا بعد تثبت شديد ، وتحر عظيم ، وقد صح عن علي كرم الله وجهه أنه يقول : (ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا استحلفته وما استثنى أحداً من المسلمين إلا أبا بكر).

وقال كرم الله وجهه لعمر رضي الله عنه وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمعوا عليها: (إن كانوا راقبوك فقد غشوك، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا) (۱) ، وقد صرح غير مرة بتكذيب أبي هريرة حتى قال مرة: (لا أحد أكذب من هذا الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقال عمر رضي الله عنه لما استأذنه الزبير في الغزو: (إني ممسك بباب هذا الشعب أن تتفرق أصحاب محمد في الناس فيضلوهم) وقال في سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه: (اقتلوا سعداً اقتلوه ، فإنه منافن) وقال (لقد أكثر علينا أبو هريرة) وطعن في روايته وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه وخون عمرو بن العاص ومعاوية ، ونسبهما إلى سرقة مال الفيء .

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (ما كنت أرى أني أعيش حتى يقول لي عثمان يا منافق) وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما وليت عثمان شسع نعلي).

وهدنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول : ( إن هذا قميص رسول الله لم يبل وعثمان قد أبلى سنته ) وروى بعض الصحابة حديث الشؤم في ثلاثة فكذبته ، وروى بعضهم حديث التاجر فاجر فكذبته .

<sup>(</sup>١) شرح النهج طبع مصر ١/٢٦٠.

وأنكر العباس وعلى وفاطمة رضي الله عنهم حديث الصديق نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وقالوا : كيف كان النبي يعرّف هذا الحكم غيرنا ، ويكتمه عنا ، ونحن الورثة ، وأولى الناس بأن يؤدي هذا الحكم إليه .

ولم يقبل سعد بن عبادة وكثير من الأنصار حديث الصديق رضي الله عنه الأئمة من قريش .

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن عبد الله بن الزبير ينزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال: كذب عدو الله .

وكذَّب عروة بن الزبير وهو تابعي بن عباس ، وهو صحابي ، حين أخبر أن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة بعد البعثة ثلاثة عشرة سنة فقال كذب ابن عباس .

وقد جاء أمثال هذا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم مما لا يمكننا الإطالة بذكره ، فلو كانوا يعتقدون عدالة الكل كما قال هؤلاء ، لما ساغ لأحد منهم رد رواية الأخر ، بل يجب عليه قبولها ، والإذعان بما فيها . وبالجملة فالقول بعموم التعديل مردود ، مهدوم ، بما تقدم ، ولم يبق بعد هذه النقول والإيرادات لدى القائلين به من حجة ، يدافعون بها عن هذه القاعدة ، التي اصطلحوا عليها . إلا أن يقول هذا لا يصح ، وهذا لم يثبت ، وإن كان ثابتاً وصحيحاً في نفس الأمر والله أعلم .

## الإفراط في التثبت والتفريط فيه أيضاً

وقد أهمل كثير من أهل الحديث واجب التثبت في الرواية ، كما أمر الله من جانب ، وتجاوزوا القدر المطلوب من التثبت ، من

جانب آخر ، فتراهم يصححون ، ويقبلون بلا أدنى توقف ، روايـة من أخبر النبي أخبر الله عنه في كتابه ، إنه فاسق ، كالوليد بن عقبة ، ومن أخبر النبي أنه وزغ ، ملعون ، كالحكم ، ومن أخبر عنـه أنه في النـار كسمرة ، ومن أخبر النبي أنه داع إلى النار كمعاوية ، وعمرو وأمثالهم .

ثم تراهم يضعفون رواية من يقول فيه يحيى بن معين ، أو أبو حاتم أو ابن القطان ، أو ابن أبي خيثمة ، أو العجلي ، أو أمثالهم ، لا أعرفه ، أو لا أحبُّ حديثه ، أو في نفسي منه شيء ، أو كان يتشيع ، أو ربما كان يهم ، وأمثال هذا ، مما لا يثبت به جرح ، ولم يقم عليه دليل ، ولو كان من قيل فيه ، ما قاله أحدهم ، من أصدق الناس ، وأتقاهم ، درج على هذه الطائفة ، وقيل بعد قيل ، داء عضال ، لا علاج له إلا الإبتهال إلى الله تعالى ، أن يجعلنا على بصيرة من هذا الأمر ، توفيقاً منه وإحساناً .

إننا أهل السنة ، قد انكرناعلى الشيعة دعواهم العصمة للأئمة الإثني عشر عليهم السلام ، وجاهرناهم بصيحات النكير ، وسفهنا بذلك أحلامهم ، ورددنا أدلتهم ، بما رددنا ، أفبعد ذلك يجمل بنا أن ندعي ، أن مائة وعشرين ألفاً حاضرهم ، وباديهم ، وعالمهم ، وجاهلهم ، وذكرهم ، وأنشاهم ، كلهم معصومون ؟ أو كما نقول محفوظون ، من الكذب ، والفسق ، ونجزم بعدالتهم أجمعين ، فنأخذ رواية كل فرد منهم ، قضية مسلمة ، نضلل من نازع في صحتها ، ونفسقه ، ونتصامم عن كل ما ثبت ، وصح عندنا ، بل وما تواتر من ارتكاب بعضهم ما يخرم العدالة ، وينافيها من البغي ، والكذب ، والقتل بغير حق ، وشرب الخمر ، وغير ذلك ، مع والكذب ، والقتل بغير حق ، وشرب الخمر ، وغير ذلك ، مع الإصرار عليه ، لا أدري كيف تحل هذه المعضلة ؟ ولا أعرف تفسير المشكلة ؟ .

# إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب

## الأمر بحسن الظن ليس عاماً

أميا الأمر بحسن البطن فحسن ، ولكنه ليس في مقام بيان الحق ، وإبطال الباطل ، والكلام على جرح ، أو تعديل ، ولو سوغنا هذا ، لتعطلت الأحكام ، وبطلت الحدود ، والشهادات ، وكبكب الشرع على أم رأسه ، إذ لا وجه لتخصيص أشخاص ، دون آخرين ، بحسن الظن بهم ، في كل ما يفعلونه ، إذا ترتب على فعله حكم شرعي ، إلَّا بمخصص شرعي ، وأني بـذلـك ، ولـو عمَّمنـا القـول بذلك ، لكان حسن الظن حسناً بكل فرد من أفراد المسلمين ، في كل ما يفعله ، كما يقول به بعض الصوفية ، فيتأول حينئذ لكل منهم ، ما ارتكبه من القبائح ، والبدع المضلة ، والكبائـر ، ويُحمَلُ كـلُّ ذلك على محمل حسن ، وقصد صالح ، ويدخل في ذلك الخوارج ، وغلاة الرافضة ، فيما يـرتكبونـه من البدع ، والتكفيـر ، والسب وهلم جراً . أللهم غفرانك ، إن بهذا يتعطل الشرع ، وتلتبس الأمور ، ويختلط الحابل بالنابل ، بل الواجب إجراء كل شيء في مجراه عند إرادة إيضاح الحقائق، وبيان المشروعات، وبهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ، فيما بينهم ، وهكذا عمل جهابذة أصحاب الحديث ، في الجرح ، والتعديل في رواة الحديث ، إلَّا فيمن لــه صحبة ، على حسب اصطلاحهم ، في تعريف الصاحب ، وهي نقطة الإنتقاد عليهم ، ومحل الإشكال . إذ كيف يمكن طالب الحق أن يعتمـد على ما قـالوه ، ويجرى على ما جروا عليه من التسوية صحة واحتجاجاً بين روايات أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأمثالهم ، رضوان الله عليهم ، وبين روايات الحكم والوليـد ومعاويـة

وعمرو وأشباههم ؟! سبحان الله : ﴿ أَفَمَنَ اتَّبِعَ رَضُوانَ الله كَمَنَ بَاءُ بسخط من الله ﴾(١) لا والله ، ثم لا والله ، إن الإذعان للحق شان المنصفين ﴿ ولكن أكثرهم للحق كارهون ﴾(٢) .

ودونك الآن ـ كما وعدنا ـ بعض ما جاء من الآيات ، والأحاديث المدالة على فضائل زمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ورضي عنهم ، يعرف بها علو مقدارهم عند الله ، وعظيم منزلتهم لديه ، مما يوجب علينا توقيرهم ، واحترامهم ، ومحبتهم ، واعتقاد حسن سلوكهم ، ومصيرهم ، غير أن كثيراً من الناس ، يوردونها مغالطة في فضائل عموم كل من سُمّيً باصطلاح المحدثين صحابياً ، ليدخلوا في تلك الفضائل معاوية ، وأشباهه ، ولكن إذا تأملها المنصف ، المقيد نفسه باتباع الحق ، والإذعان له ، لم يجد لمعاوية وأمثاله فيها ناقة ولا جملاً ، وعرف أن بينه وبين تلك الفضائل بعد المشرقين .

# فضائل الصحابة والآيات في فضلهم وبيانها

أما الآيات فمنها: قوله تعالى ﴿ كنتم خيـر أمة أخـرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾(٣) الآية .

قال ابن عبد البر: (قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾: هم الـذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم )(٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ؛ الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) الإستيماب ٩/١.

أثبت الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الخيرية على سائر الأمم ، ولا شيء يعدل شهادة الله بذلك ، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليه هم المقصودون أولاً بالخطاب ، وهم صدر الأمة ، وخيرها ، وهذه الخيرية ، هي بحسب مجموع هذه الأمة على مجموع غيرها ، لا بحسب أفرادها على أفراد الأمم الأخرى ، إذ لو كان كذلك للزم أن يكسون الفاسق من هذه الأمة خيراً من حواريي عيسى عليه السلام ، وأنبياء بني إسرائيل . وهو باطل إجماعاً ، وإذا كان بحسب المجموع خرج أهل الكبائر ، والبوائق من هذه الأمة ، عن هذه الخيرية ، كمعاوية ، وابنه ، وكثيرين غيرهما . على أن الله تعالى بين جهة الخيرية بقوله ﴿ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ومعاوية وأعوانه بضد ذلك على خط مستقيم ، فإنهم كما قدمنا ذلك عنهم ، وأثبتناه ، يأمرون بالمنكر ، وينهون عن المعروف ، ويدعون إلى النار وأتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ (١) .

ومنها قوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ (٢) أعد الله الجنات للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورضي عنهم كما أخبر وللذين اتبعوهم بإحسان أترى معاوية وأتباعه من المتبعين بالإحسان لا والله بل سلكوا سبيلًا معاكساً لما سلكه السابقون وركبوا متن طرق البغي والجور والضلالة .

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب ومنها قوله تعالى ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الأية ١٠٠ .

والعشي يريدون وجهه (١) هؤلاء هم أهل الصفة رضي الله عنهم وليس منهم ذلك الطاغية ، ولا أحد من أنصاره ، كما أجمع على ذلك أهل التفسير أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن مردوية وأبو نعيم في الحلية عن سلمان قال جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيينة بن بدر والأقـرع بن حابس ( فقـالوا يــا رسول الله لو جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم ـ يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف ـ جالسناك وحدثناك وأخذنا عنك ، فأنزل الله تعالى : ﴿ واتبل ما أوحى إليك من كتاب ربك \_ إلى قوله \_ اعتدنا للظالمين ناراً (٢) ، يتهددهم بالنار)(٣) . وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال : ( نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بعض أبياته ، ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي (٤)فخرج يلتمس، فوجد قوماً يذكرون الله، فيهم: حاسر الرأس، وجاف الجلد، وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم ، وقال : الحمد لله الذي جعل لي في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه )<sup>(٥)</sup> .

ومنها قوله تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ (٦) الآية ، هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان اختصهم الله تعالى برضاه حين بايعوا رسول الله تحت الشجرة على الموت في قتال

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٢٨ .

۲۹ - ۲۸ - ۲۷ الآيات ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء \_ مختصراً \_ ١ / ٣٤٥ مكتبة الخانجي سنة ١٩٣٢/١٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٥/٢٣٥ طبع الحبابي سنة ١٩٥٤/١٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح ; الآية ١٨ .

أبي سفيان ومعاوية ومن معهما من كفار قريش وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوؤا المدار والإيمان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم ﴾(١).

يشهد الله وملائكته والمؤمنون ، أن معاوية وأنصاره ، ليسوا من الذين جاؤا من بعد يستغفرون لسابقيهم ، بل جاء معاوية بسب أول المهاجرين إسلاماً ، وأقربهم قرابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويلعنه ، وأهل بيته ، على المنابر ، وقتاله ، وبغيه ، على الله ، وعلى رسوله ، عاش هو ، وأبوه ، وبنوه ، حرباً لله تعالى ، ولرسوله ، وأهل بيته ، عاملهم الله بما يستحقون .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود \_ إلى أن قال جل وعلا \_ وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظياً ﴾(٢) وصف الله أصحاب رسوله بشدتهم على الكفار والتراحم

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : الآية ٨ ـ ٩ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : الآية ٢٩ .

بينهم وبكثرة الركوع والسجود ابتغاء فضل الله ورضوانه)، ثم ودعهم إذ ذاك بالمغفرة، والأجر العظيم، وهذا كله، فيمن أسلم قبل صلح الحديبية، لأن الآية نزلت عقيبه، كما ذكره المفسرون، ومعاوية، وأبوه، وأنصاره، إذ ذاك يسجدون للآت، والعزى، وهبل، وهم الكفار الذين أغاظهم الله، كما ذكر في الآية بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا يغني من أورد هذه الآية في فضائل كل من سماه المحدثون صحابياً؟ مدعياً عموم قوله تعالى فضائل كل من سماه المحدثون صحابياً؟ مدعياً عموم قوله تعالى والذين معه ، حتى يدخل طاغية الإسلام، وحزبه، في هذا العموم، وهيهات هيهات.

ومنها: قوله عز وجل ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ﴾(١).

ما ادعى أحد ، أن معاوية من المهاجرين ، ولا من الأنصار ، فلا مدخل له في توبة الله عليهم ، وإن كان من جيش العسرة ، فإن التوبة وقعت للمهاجرين ، والأنصار ، فحسب .

ومنها: قوله عز وجل ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ﴾ (٢) .

كلا الطائفتين المقاتلتين موعود من الله بالحسنى ، ولا ريب في أن النار محرمة ، على كل من سبقت له ، لأن الله جل جلاله ، يقسول : ﴿ إِنْ اللَّهِ سبقت لهم منا المحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾(٣) ، ومعاوية لم يكن ممن أنفق ، وقاتل ، لا قبل الفتح ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ١٠١ .

ولا بعده ، فلا نصيب له من ذلك الوعد بالحسنى ، وحضوره ، إن صح مع النبي في غزوة تبوك ، لا يفيد دخوله في الطائفة الثانية ، لأنه لم يقع في تلك الغزوة قتال أصلاً ، أما دعوى من ادعى : أن التقييد بالإنفاق ، والقتال ، في هذه الآية ، وتقييد الإتباع بأحسان في الأخرى ، لا مفهوم له ، ولا يخرج به من لم تكن له هذه الصفات ، فدعوى ساقطة ، وتلاعب بمعانى كلام الله ، ومكابرة ، وعناد للحق فدعوى ساقطة ، وتلاعب بمعانى كلام الله ، ومكابرة ، وعناد للحق فأفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً (١٠) .

وأما الأحاديث: فمنها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد قال: (كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )(٢).

قال الحافظ بن حجر وغيره من شراح الحديث: فيه إشعار بأن المراد بقوله أصحابي ، أصحاب ، مخصوصون ، لأن الخطاب ، كان لخالدٍ ومن معه من باقي الصحابة ، وقد قال لو أن أحدكم أنفق وهذا كقوله تعالى ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾(٢) ، وبمثل هذا اللفظ ، جاءت أحاديث كثيرة ، وكلها تشير ، أن المراد منها أصحاب مخصوصون ، بل لا يمكن حملها على العموم ، والشمول ، فلا نطيل بذكرها ، ولا خفاء في أن الطاغية في معزل بعيد عن ما يترتب عليها من الفضل (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٣٤٣/٣ ح ( ٣٤٧٠ ) ، مسلم ح ( ٢٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٤) مما يؤكد أن المقصود بالأصحاب حيث ذكروا في الأغلب الأحاديث هم الأصحاب مخصوصون كما اقتضاه العرف العام ما رواه ابن بابويه في كتاب عيون أخبار الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم رضي الله عنهما أخرج بأسناده أحمد بن محمد الطالقاني قال:

ومنها ما أخرجه المحاملي والطبراني والحاكم عن عويمر بن ساعدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآلمه وسلم قال: (إن الله اختسارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً ، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)(1).

لا ريب في أن الأصحاب والأصهار في الحديث ، إذا فرضت صحته ، هم أصحاب وأصهار مخصوصون ، وليس المراد الصحبة بالمعنى اللغوي ، إذ لو كانت مرادة لدخل فيها كثير من المنافقين ، وأهل الكبائر ، ولدخل في الأصهار ، حيى بن أخطب ، وغيرهم من المشركين ، والفسقة ، وإنما المراد بالأصحاب ، كما في الإصحاب الأخرى ، من نصره ، ووازره ، وجاهد معه ، واتبعه بأحسان ، كما أن المراد بالأصهار ، الخلفاء الأربعة ، ومن قاربهم ، لا حيى ، ولا معاوية ، وأبوه ، وزمعة ومن شاكلهم ، ولفظ الإختيار في الحديث مشعر بهذا المعنى ، وأول من يصدق ، وينطبق عليه ، وعيد هذا معديث ، هو معاوية وعمرو وأعوانهما ، لأنهما أول من فتح باب الحديث ، هو معاوية وعمرو وأعوانهما ، لأنهما أول من فتح باب السب ، وأعلنه . فقد سبًا أول الأصحاب إسلاماً ، وأشرفهم مصاهرة ، وأقواهم مؤازرة . وسبًا معه الحسن والحسين ، وابن عباس ، وعماراً ، وسعد ، وقيس بن سعد ، وغيرهم . ومن سب ، أو

حدثني أبي قال حلف رجل في خواسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله (ص) في أيام علي الرضا رضي الله عنه فأفتى الفقهاء بطلاقها فسُثل الرضا فأفتى أنها لا تطلق فكتب الفقهاء رقعة فأنقذوها إليه وقالوا من أين قلت يا بن رسول الله أنها لم تطلق فوقع في رقعتهم قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) قال: لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه أنتم خبرة وأصحابي خبرة ولا هجرة بعد الفتح فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحاباً له قال: فرجعوا إلى قوله (إنتهى).

<sup>(</sup>١) كنز العمال ١١/٥٢٩ ح (٣٢٤٦٧) وقال أخرجه (الطبراني الكبير عن عويمر بن ساعدة) الصواعق المحرقة ص ٤.

لعن هؤلاء ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

ومنها: ما أخرجه البزار عن سلام بن سليم قال: حدثنا الحرث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (١).

قال ابن عبد البسر: (هذا إسناد لا تقوم به حجة ، لأن المحرث بن غصين مجهول) (٢) . وقال أيضاً: (عن محمد بن أيوب الرقى قال: قال لنا أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار: سألتهم عمّا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إنما مثل أصحابي كمثل النجوم، أو أصحابي كالنجوم، فبأيّها اقتدوا اهتدوا ». وهذا الكلام لا يصبح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما رواه عبد الرحيم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد ، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه . والكلام أيضاً منكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسناد صحيح: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي ، فعضوا عليها بالنواجذ » . وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت ، فكيف ولم يثبت ، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت ، فكيف ولم يثبت ، والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيح الإختلاف بين أصحابه ، والله أعلم )(٣) قال ابن عبد البر: (هذا آخر كلام البزار)(٤) ثم قال : (قد أعلم )(٣) قال ابن عبد البر: (هذا آخر كلام البزار)(٤) ثم قال : (قد

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ٢/٩٠، طبع دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>۲) ن ، م ، ص ۹۱ .

<sup>(</sup>۳) ن . م ، ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٤) ن . م ، ص ۹۰ .

روى إبن شهاب الخياط عن حمزة الجزري عن نافع عن إبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أصحابي مثل النجوم ، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم ، وهذا لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به )(۱) إنتهى .

قلت: قد علمت ما في هذا الحديث من الضعف ، والنكارة ، وعلى فرض الصحة ، فلا يستقم ، إلا إذا كان المراد بالأصحاب في هذا الحديث العلماء منهم ، فما رووه وحملوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ما كان من قبيل الإجتهاد والرأي ، فإنه صواب ، وخطأ . ولا يشرع الإقتداء بالمخطيء قطعاً ، ولا يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالإقتداء بالجاهلين البتة ، وكما قيل في حديث : « إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهم لن فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبداً » قالوا : إن المراد من أهل البيت في هذا الحديث العلماء منهم . فكذلك هنا ، ولا دخل لمعاوية هنا ، لأنه ليس من العلماء بالدين ، ولا بالمأمون على حمل شريعة سيد المرسلين .

أخرج البخاري والترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أظن فلاناً وفلاناً يعلمان من ديننا شيئاً) (٢) ، وبالجملة فكل ما جاء من هذا القبيل من الآيات التي سبق ذكرها ، ومن الأحاديث العامة المارة بك ، وما جرى مجراها ، كقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: (أن الله اطلع على أهل بدر) (٣) ونحوه ، كل مشروط بسلامة العاقبة ، ومراعاة الإستقامة ، إذ لا يجوز أن يخبر الحكيم مكلفاً غير معصوم ، أنه لا عقاب عليه ، فليفعل ما

<sup>(</sup>۱) ن ، م ، ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ٥/٤٥٢ ح ( ٥٧٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٣/ ح ( ٣٣٨٩٠).

شاء ، فليكن هذا من طالب الحق على بال .

وإذا تتبعت أيها المنصف كل الفضائل التي استحق بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضل، والثواب، والمنزلة الرفيعة، وجدت معاوية وأعوانه، صفر الأيدي منها، وبعيدين عنها بعداً شاسعاً، ووجدت علياً عليه السلام، أوفرهم حظاً، وأعظمهم قسماً.

ولنذكر لك ما قاله العلامة المسعودي في هذا المعنى ، قال رحمه الله : (والأشياء التي استحق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفضل، هي : السبق إلى الإيمان، والهجرة، والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقربي منه ، والقناعة وبذل النفس له ، والعلم بالكتاب ، والتنزيل ، والجهاد في سبيل الله ، والورع ، والزهد ، والقضاء ، والحلم ، والفقه ، والعلم ، وكل ذلك لعلى عليه السلام منه النصيب الأوفر، والحظ الأكبر، إلى ما يتفرد به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين آخي بين أصحابه : « أنت أخى ». وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا ضد له ولا ند وقوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله : « أنت مني بمنزلة هـارون من موسى إلّا أنه لا نبى بعدي » وقوله عليه وآله الصلاة والسلام : « من كنت مولاه فعلي مولاه أللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ، ثم دعاؤه عليه الصلاة والسلام وعلى آله ، وقد قدم إليه أنس الطائر : « أللُّهم أدخل إلى أحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر » ، فدخل عليه على إلى آخر الحديث ، فهذا وغيره من فضائله ، وما اجتمع فيه من الخصال مما تفرق في غيره ولكل فضائل ممن تقدم وتأخر وقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وههو عنهم راض مخبر عن بواطنهم بموافقتها لظواهرهم بالإيمان ، وبذلك نزل التنزيل وتولى بعضهم

بعضاً ) إنتهى<sup>(١)</sup> بحروفه .

وما أحسن ما قاله خزيمة بن ثـابت الأنصاري ذو الشهـادتين في الإمام علي عليه السلام .

كل خير يسزينهم فهو فيه وله دونهم خصال تسزينه وقوله فيه أيضاً:

صهر النبي وخير الناس كلهم وكل من رامه بالفخر مفخور ونحا نحوه أبو الفتح كما ذكره في الإستيعاب من أبيات :

من فيه ما فيهم لا يمترون به وليس في القوم ما فيه من الحسن<sup>(٢)</sup> وما أحسن ما قاله فيه الصفى الحلى:

أنت نفس النبي والصنو وابن العم والصهر والأخ المستجاد لمو رأى مثلك النبي لأخا ه وإلا فاخطأ الإنتقاد(٢)

وفي القصص الحق ، في مدح خير الخلق في هذا المعنى :
وإن يكن في فتى من صحبه شرف سام فإن علياً فيه ما فيه.
كم للقرابة من فضل ومن شرف وللصحابة من نيل يدانيه

ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفاً عن هم من فيسه ما فيهم من كل صالحة وليس ف اليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف وأقرب النماس عهداً بمالني ومن جبريل مماذا عمضه فمضعرفه هما أن

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن وليس في كلهم مسا فيه من حسن وأعرف الناس بالقرآن والسنن جبريل عون له في الغسل والكفن ها أن بيعتكم من أول الفتن

(٣) الديوان ٨٨ طبع دار صادر ، من قصيدة مطلعها :

جسعت في مسفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢/٤٣٧ ـ ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) نسب البيضاوي هذا البيت لحسان بن ثابت ونسبه في المناقب للعباس بن عبد المطلب وذكر في الإصابة أن هذا البيت للفضل بن العباس اللهبي حين بويع بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه من أبيات مطلعها.

ت الطهر طبن كما طابت ذراريه فيهن آيات تشريف وتنزيه وابنيهما وأبي بكر وثانيه وطلحة وابن عوام حواريه ونسل عوف عديد العشر يوفيه لموته اهتز عبرش الله باريه قرب من الله سامي القدر عاليه وصف النبيين لولا الختم حاميه مخاطبين وعونــأ في مغــازيـــه وبعضهم كان نور السوط يهديه للام قبل التداوي إذ تناجيه من الطلام إلى نسور يجليه دأباً إلى أن يجيء الحشر جائيه في الذكر من غير فضل من مثانيه حتم محبت حتم توليه أحداث سوء وماتوا في أثانيه مر الإلهي والقسط المنافي ما قلت إلاّ الذي قـد قال خـالقنا في ذكـره أو رسـول الله حـاكيـه

كفاطم وسليليها كذاك بنا والطيبات نساء الطهـر من وردت وحمسزة ثم عباس وجعفسرهم ومشل عثمان مع سعد سعيدهم وكابن جراحهم جمت فضائلهم وسعد بن معا ذي الكرامة من كذاك باقى سعود النصر صار لهم وكم همام من الأصحاب كان له كم موطن قد رأوا فيه ملائكة وبعضهم كانت الأملاك تشبهه وبعضهم كان الأملاك تقرئه الس سبحان ربی ما أوحی خىروجهم من نبور من نبوره هاد لأمته وكم ثناء لمن جاء الثناء لهم وكلهم عندنا عدل رضى ثقة إلا أناسا جرى من بعده لهم من ردة مسروق والخسروج عن الأ

فكل حادثة في الدين قد وردت

وفستنة واستحان من أعاديه في محكم السذكر والنقل الصحيح عن الرسول في لفظ تنصيص وتنبيه

وفي الآخر نقول: إن صحبته صلى الله عليه وآله وسلم شرف عظيم ، ومفخر جسيم ، ومرتبة سامية ، ومنزلة عالية ، وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم متفاوتون في فضلها، وشرفها، بقدر ما أحسنوا فيها.

وقد أوجب الله تعالى محبتهم ، وتوقيرهم ، إجلالاً ، وإكراماً ، لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولمقامه ، ولمحبته لهم ، ومحبتهم له ، ولا ريب في أن محبتهم له ناشئة ومسببة عن هدايته لهم ، وإنقاذه إياهم من الضلالة ، ومن البديهي أن محبة الله ، ومحبة رسوله لهم ، إنما هي لطاعتهم ، وانقيادهم لأوامره ، ونواهيه ، وإذا عصى أحد منهم ، وحاد الله ورسوله ، وارتكب الكبائر ، وأصر على معصيته ، فقد ترك ما أوجب له المحبة من الله تعالى ، ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ ليس عند رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم عاباة ، ولا عن أصحابه . ألم يرو عنه عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ، كما أنه عليه السلام ، لا يألو مرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ، كما أنه عليه السلام ، لا يألو بهداً في محبة من والى الله تعالى ، وأطاعه ، ولو كان من أبعد الناس نسباً منه ، ألا ترى أنه كيف أحب سلمان الفارسي ، وبلالاً الحبشي ، وصهيباً الرومي ، وأمثالهم ؟ .

أما نحن فيجب علينا ، أن نحفظه عليه وآله الصلاة والسلام في حب من أحبه ، وموالاة من والاه ، وتوقيره ، واحترامه ، ولا محيص لنا من أن نعدل عن التمسك بولاء من عادى الله ، ورسوله منهم ، ونتجنب حب من أبغضه الله ، ورسوله ، ونتبرأ منه ، ولو كان أبا أو أخا أو صديقاً . ولا نجعل للهوى والعصبية سلطاناً على قلوبنا بمحبتهم ، وتواليهم ، حتى يحق لنا بذلك صريح الإيمان ، كما جاء في الكتاب العزيز مكرراً ، ووردت به الأحاديث الكثيرة ، ومن لم يكن كذلك ، فليتهم نفسه في إيمانه ﴿ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ٣٨ .

والله لوكان من حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ، ومن رعاية عهده ، والأدب معه أن نمسك عن عداوة ، وبغض من حادً الله ورسوله ، وأحدث الأحداث السيئة بعده منهم ، لم نعاد أحداً منهم ، ولم نبغضه ، ولو ضربت أعناقنا ، وقطعنا بالسيوف إرباً إرباً ، ولو كان التعامي والتغافل عن إنكار مخالفات المحدثين منهم ، وتأويلنا بالألسن سيئاتهم ، مع علمنا بوقوعها منهم . مجدياً عند الله شيئاً ، أو عاذراً لنا عنده ، لتأولنا كل سيئة صدرت عن أحد منهم ، وصافحنا من يلتزم ذلك يداً بيد ؛ ولكن من الذي يتجاسر على ذلك ، وآيات القرآن تزجره ، وأحاديث الرسول تمنعه ﴿ أفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ﴾(1) .

ومن الغباوة إن لم نقل من العناد إهدار كل كبيرة وموبقة لدعوى حرمة الصحبة ، لا شك أن حرمة عظيمة للصحبة ، وشأناً فخيماً نلتزمه ، ونعلمه أبناءنا ، ونساءنا ، ولكنه مقيد بما قدمناه . ألا ترى أن للكعبة وللمسجد أيضاً حرمة ؟ ومن حرمتها إحترام سدنتها وخدمها ، ومن هو داخلها ، لكن من دخلها منهم وبال فيها ، أو أحدث عمداً أو دخل المسجد مؤذنه ، أو إمامه ، فسرق أمتعة المصلين وثيابهم ، لم يبق له من حرمتهما شيء البتة . بل يجب طرده منهما ، وإهانته داخلهما ، أو خارجهما ، ومن ظن أنه يلزمنا احترامه لحرمتهما ، بعد أن جرى منه ما جرى ، فهو في أقصى درجات الغباوة ، أو أشد مراتب العناد ، والمراغمة ، واتباع الهوى ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير العناد ، والمراغمة ، واتباع الهوى ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير العدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الآية ٥٠ .

#### تنبيسه

يجد القارىء في كثير من الكتب ، ولا سيما في مؤلفات الشيخ ابن حجر الهيثمي ، وعيداً شديداً ، وتهويلاً عظيماً ، وتهديداً مفزعاً ، وتجد في ضمن ذلك سردهم للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والمقالات السلفية ، مما فيه ذكر فضل الصحابة ، رضي الله عنهم ، وبيان علو مقامهم ، يوهمون بذلك أن المراد بالصحابة في تلك الآيات والأحاديث ، هم من اجتمع بالنبي ، مؤمناً ، ومات على الإيمان ، كما اصطلح عليه رواة الحديث ، ليدخلوا في تلك المزايا ، والفضائل ، من ليس من أهلها ، كمعاوية وعمرو ، وبسر ، والوليد ، والحكم ، وأشباههم ، انتصاراً لمناهبهم ، وتبعاً لمقلديهم ، ثم والضلالة ، والمروق ، من الدين ، وينذرونه بسوء العقبى ، ودعوى البويل ، والثبور ، شاع ذلك عنهم ، وكثر ، ودعوا إليه الناس ، ورغبوهم في الإنضمام إليهم ، والإتباع لهم ، ظانين أن ذلك نصيحة في الدين ، وحرصاً على حفظ حرمة سيد المرسلين .

ونحن نقـول: سمعاً سمعـاً لكم ما جـاء عن الله تعـالي ، وعن

رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وعن الأجلة من الصحابة ، وعلماء أمته ، رضى الله عنهم ، من تعظيم أصحاب عليه وآل أفضل الصلاة والسلام ، توقيرهم ، والإقرار بما لهم من الفضل ، ومعرفة ما لهم من الحقوق ، على الأمة ، في مؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة الدين ، وتبليغه ، إلى من بعدهم من الأمة ، غير أنا لا نكتال أقوال أولئك المؤلفين جزافاً ، كما كالوها ، ولا نرسل الكلام على عواهنه ، كما أرسلوه ، ولا نسكب الطيب ، والخبيث ، في قالب واحد ، كما صنعوا ، ولا نخلط الحابل بالنابل كما فعلوا ، ولا نغرر الناس بإيراد الخاص من الأدلة في موارد العام ، وإجراء المقيد ، بمجرى المطلق ، فيمتزج الحق بالباطل ، والصحيح بالفاسد ، بل نعطى كل آية من كتاب الله تعالى ، وكل حديث من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم حقه من الفحص في مدلولاته ، وبيان مجمله ، وتحقيق عمومه ، وخصوصه ، وتفسير ما مصاديقه ، وتتبع أسباب نزوله ، أو وروده ، ثم نعامل كلًّا من أصحابه عليه الصلاة والسلام ، بما حكم تلك الدلائل من رفع ، أو خفض ومودة ، أو رفض ، إذعانــاً لحكم الله تعالى ، وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ، فما ورد في حق واحد بعينه ، لا نشرك فيه سواه ، وما ورد ففي حق المهاجرين ، والأنصار ، لا نوجبه لغيرهم ، وما جاء في حق السابقين الأولين ، لا نحكم به للطلقاء ، وأمثالهم ، وما بلغنا في حق المجاهدين ، لا نثبته للقاعدين ، وما اختص به المنفقون ، لا يناله الممسكون وهلم جراً .

على أنا نعتقد ،أن للباقين منهم شرفاً باهراً ، وشأناً عظيماً ، برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ، ومجالسته ، والصلاة خلفه ، فكلهم نحترم ، وجميعهم نعظم ، لا نستثني منهم ، إلا من استثناه الله تعالى ، ورسوله عليه الصلاة والسلام ، لإرتكابه ما يحبط فضيلة الصحبة ، ويسقطه عن شرف تلك الرتبة ، كالردة ، والنفاق ،

والمروق من الدين ، والقسط ، وارتكاب أحداث السوء مع الإصرار على ما ارتكبوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ، وكرهوا رضوانه ، فأحبط أعمالهم جاءتنا بذلك آيات وأحاديث ظاهرة المعنى ، واضحة الدلالة ، ذكرنا منها جملة صالحة متفرقة ، في هذه الرسالة ، نصدق الله تعالى فيها ، ونمتثل أمره ، وننقاد صاغرين لحكمه ، لا نعارضه جل شأنه ، ولا نعترض عليه في شيء منها ، ولا نشوه وجوه المعاني بالتأويلات البعيدة ، ولا نجنح إلى ما يوافق هوانا ، بتحويلها إلى ما يبعد احتماله ، ويسمج تفسيره ، ولا تأخذنا لومة لائم في قول الحق ، ولا ترعنا صيحة باطل عن الجهر بالصدق ، ولا يرهبنا غضب الحمقى من المتعصبين ، ولا يخيفنا قدح السفهاء من المقلدين ، أو ليس قد قبل لا فضل من يتأسى به المؤمنون ؟ ﴿ وقالوا يا أيها الذي نيزل عليه الذكر أنك لمجنون ﴾ (١) .

وههنا نقول لطالب الحق: لا يروعنك ما تراه من التهويل ، والإرعاد ، والإبراق ، في كتب أولئك المؤلفين ، ما دام الحكم بينك وبينهم كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه الصادق الأمين ، فمنهما تعرف أي الفريقين أحق بالأمن ، ومنهما تجزم بأن الهدى ، والضلالة ، والسنة ، والبدعة ، ليست موقوفة على أقوالهم ، ولا ملازمة لتأويلاتهم ، وتمحلاتهم ، التي ينصرون بها أقوال مقلديهم ، بل الهدى هدي محمد ، وآله ، والسنة ما هو عليه ، وأصحابه ، والضلالة والبدعة ما خالف حكم الكتاب العزيز ، وعرض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وما أحسن ما قاله شيخنا السيد ابن شهاب في المعنى .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٦.

تباينت المذاهب واستطالت وضلل بعضهم بعضاً وكل قصارى القوم نصر مقلديهم إلى التأويل والتحريف لاذوا وخالوا أن في التمويه فوزاً لئن كان اقتضاء كتاب ربي ضلالاً وابتداعاً أن ديني

بها الأهواء واحتدم النزاع إلى تبديع غيرهم سراع ومحض الحق بينهم مضاع فذا كذا يريك وذا خداع وإن الحق يشرى أو يباع وسنة مصطفاه والأتباع وإن زعموا ضلال وابتداع

## الشبهة الثانية صلح الحسن ومعاوية

صلحُ معاوية مع الإمام الحسن بن علي عليهما السلام ، وبيعة الحسن له ، واجتماع الطائفتين على بيعته ، حتى ادعى أنصاره ، أنه صار بذلك الصلح ، وتلك البيعة خليفة حق ، وإمام صدق ، وأنه واجب الطاعة على الكافة ، وقد أطال الشيخ ابن حجر الهيثمي سامحه الله ، وتجاوز عنه ، بمثل هذا الهذر ، والإستدلال السقيم ، والإستنتاج العقيم ، على هذه الدعاوى في كتابيه السابق ذكرهما .

والحق أن معاوية متغلّب بالسيف على الشوكة ، والحكم ، فاسق بوثوبه على ما لا حق له فيه ، جاثر في أحكامه ، مستحق بصنيعه المقت ، والعقاب الشديد ، كما أوعد الله عز وجل ، وهو أول الملوك المتغلبين في الإسلام ، وأن تسليم الحسن عليه السلام الأمر إليه ، غير مبرر له ، لأنه لم يسلمه إلا مضطراً ، صوناً لدماء المسلمين ، وآخذاً بأخف الضررين ، وأهون الشرين ، علماً منه ، أن معاوية مصر على القتال وسفك الدماء ، فكان من رأيه تسليم الأمر ، وحقن دماء المسلمين ، وتحقق بذلك قول جده صلى الله عليه وآله وسلم : (أن إبني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئين عظيمتين وسلم : (أن إبني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئين عظيمتين

من المسلمين ) فالحسن عليه السلام مثاب بهذا الصلح ، مصيب به ، ومعاوية مخطى ، معاقب عليه ، ممقوت به ، ولا كرامة .

وأخرج أحمد في مسنده وأبو يعلي ، والترمذي ، وابن حبان ، وأبو داود والحاكم ، عن سفينة ، وغيره ، حديث ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك )(١) ، وأخرجه أبو نعيم في الفتن ، والبيهقي في الدلائل ، وكثيرون عن حذيفة ، وغيره ولفظه ( ثم يكون ملكاً عضوضاً )(١) قال العلماء : انتهت الثلاثون سنة بعده صلى الله عليه وآله وسلم بخلافة الحسن بن علي عليهما السلام ، والحديث صريح في الدلالة على الحكم بحقية الخلافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدة دون ما بعدها فإنه ملك عضوض .

فقال ابن حجر الهيثمي في الصواعق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه : (أي يصيب الناس فيه ظلم وعسف كأنهم يعضون عضاً) (٢) والعجب منه ، كيف ناقض نفسه في خاتمة الكتاب ؟ بقوله إن معاوية خليفة حق ، وإمام صدق ، مع إعترافه بالصواب أول الكتاب ، ولكنه الذهول والنسيان .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن سعد بن جمهان ، قال : قلت لسفينة ، أن بني أمية يزعمون ، أن الخلافة فيهم ، فقال : كذب بنو الزرقاء إنهم ملوك ، من شر الملوك وأول الملوك معاوية (٤) .

وأخرج ابن سعيد عن عبد الرحمن بن أبرى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( هذا الأمر في أهل بدر ، ما بقي منهم أحد ، ثم في

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ن . م ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ن . م ، ص ٢٥ وفي المصدر ( الرعية ) بدل ( الناس ) .

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة ص ٢١٩ عن إبن أبي شيبة .

أهل أحد ما بقي منهم أحد ، وفي كذا وكذا ، ليس فيهـا لطليق ، ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء )(١) .

أفبعد هذا ، يقال أن معاوية خليفه حق ، وإمام صدق ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ملكاً عضوضاً ، وأنه من شر الملوك ، ويصدق أنصار معاوية في قولهم خليفة حق ، وإمام صدق ، ﴿ أَلَم يؤخذ عليهم ميشاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ﴾ (٢) ، اللهم إنا نبرأ إليك من صنيع كهذا ، ونسألك الثبات على تصديق ما جاء به نبيك ورسولك .

وقد أنكر بعض المشاغبين نسبة الحكم الواحد إلى حق وباطل، وهما ضدان لا يجتمعان، ولم يدر الغبي، أن النسبتين مختلفتا الجهة، فلا مانع، كيف؟ ولهذا نظائر لا تخفى، على من له يسير إلمام بسيرته عليه وآله الصلاة والسلام، فقد صالح صلى الله عليه وآله وسلم كفار قريش يوم الحديبية، على أن يرجع إلى المدينة، هو، وأصحابه، ولا حجة، ولا عمرة، وعلى أن يرد إلى الكفار من جاءه منهم مسلماً، وأن لا يدخل مكة في القابل، إلا ثلاثة أيام بسلاح المسافر فقط، ولم يرضوا مع هذا بكتابة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمحاها من الكتاب بيده الشريفة، وأبدلت بمحمد بن عبد الله، ألم يكن هذا الصلح حقاً من جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباطل من جهة كفار قريش.

وكذلك صالح النبي صلى الله عليه وآلمه وسلم عيينة، والأقرع على أن يعطيها ثلث ثهار المدينة، إن رجعًا بمن معهما عن مساعدة أبي سفيان، والأحزاب، لولا أن سعداً أشار على النبي صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ج ۱۲ ح (۳۲۰٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ; الآية ١٦٩ .

وسلم أن لا يبرمه ، إن لم يكن وحياً ، فاستحسن النبي رأيه ، ولم يبرمه ، أو لم يكن هذا حقاً من جهة النبي وباطلاً من الجهة الأخرى ؟! فكذلك صالح الحسن عليه السلام ، فهو حق من جهته ، باطل من جهة معاوية ، فمعاوية مخطيء ، متغلب ، آثم بلا ريب ، ومع ذلك فإنه نكث ، ونقض أكثر ما عاهد الله عليه في ذلك الصلح ، كما ستعرفه ، مما يأتي ، كأنه لم يسمع قول الله تعالى ﴿ فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾(١) ولم يبال بقوله جل جلاله في والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾(٢) .

## ملخص قضية الصلح

ولنسرد ملخص قضية الصلح من فتح الباري شرح صحيح البخاري ومن تاريخ أبي جعفر الطبري ، ومن الكامل لإبن الأثير ، وغيرها ، لتعلم ما ألجأ الإمام الحسن عليه السلام إلى ذلك الصلح ، وما نكث معاوية من عهوده .

قالوا: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام ، قد بايعه أربعون الفاً من عسكره ، على الموت ، لما ظهر ما كان يخبرهم به عن أهل الشام ، فبينما هو يتجهز للمسير قتل عليه السلام ، وإذا أراد الله أمراً فلا مرد له ، فلما قتل ، وبايع الناس الحسن ابن علي ، بلغه مسير معاوية في أهل الشام إليه ، فتجهز ، هو والجيش الذين كان بايعوا أباه ، وساروا من الكوفة إلى لقاء معاوية ، وجعل قيس بن سعد بن عبادة على مقدمته في إثنى عشر ألفاً ، فلما نزل الحسن المدائن ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٧ .

نادي مناد في العسكر ، ألا أن قيس بن سعد قد قتل ، فانفروا فنفروا بسرادق الحسن ، فنهبوا متاعه ، حتى نازعوه بساطاً كان تحته ، وطعن بخنجر في بطنه ، فازداد لهم بغضاً ، ومنهم ذعراً ، ودخل المقصورة البيضاء بالمدائن ، وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود الثقفي ، عم المختار بن أبي عبيد ، فقال له المختار وهو شاب : هل لـك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تستوثق من الحسن، وتستأمن به إلى معاوية ؟ فقال له عمه : عليك لعنة الله ، أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوثقه، بئس الرجل أنت، وعلم الحسن ، أنه لن تغلب إحمدي الفئتين ، حتى يسذهب أكثر الأخرى ، فكتب إلى معاوية يخبره ، أنه يصير الأمر إليه ، على شروط يشترطها ، فرضي معاوية بعد مراجعة في بعضها ، ثم تصالحا ، على أن تسلم إلى معاوية ولاية المسلمين ، على أن يعمل فيها ، بكتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة الخلفاء الـراشدين المهديين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان ، أن يعهد إلى أحد من بعهده عهداً ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ، وعلى أن الناس آمنون ، حيث كانوا ، من أرض الله تعالى ، في شامهم ، ويمنهم ، وعراقهم ، وحجازهم ، وعلى أن أصحاب على ، وشيعته آمنون ، على أنفسهم ، وأموالهم ، وأولادهم ، ونسائهم ، حيث كانوا ، لا يطلب أحد منهم بشيءٍ كان ، في أيام على ، وأن لا يبتغي للحسن بن على ، ولا لأخيه الحسين ، ولا لأحسد من أهسل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غائلة سرأ، ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم ، في أفق من الأفاق ، على معاوية بدلك عهد الله ، وميثاقه ، وكفى بالله شهيداً ، وزاد ابن الأثير ، أنه يعطيه ما في بيت مال الكوفة ، وخراج دار ، بجرد من فارس ، ليرضى بذلك ، من لا يسرضيه ، إلَّا المال ، وأن لا يشتم علياً ، فأجابه إلى ذلك كله ، إلَّا

شتم علي ، فإنه التزم أن لا يشتمه ، والحسن يسمع ، وإلا أنه قال : أما عشرة أنفس فلا أؤمنهم ، فراجعه الحسن فيهم ، فكتب إليه ، يقول : أني قد آليت ، أني متى ظفرت بقيس بن سعد ، أن أقطع لسانه ، ويده ، فراجعه الحسن ، إني لا أبايعك أبداً ، وأنت تطلب قيساً ، أو غيره ، بتبعة ، قلت ، أو كثرت ، فبعث إليه معاوية برق أبيض ، وقال : أكتب ما شئت وأنا ألتزمه ، ثم أعطاه معاوية عهداً بذلك ، واصطلحا ، إنتهى (١) ، وتحقق بذلك الصلح ، قوله عليه وآله الصلاة والسلام ، مما أخرجه الحاكم (ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا طهر باطلها على حقها ) ﴿ قل من كان في الضلالة فليمدد له السرحمن مداً كه (٢) .

### نقض معاوية عهود الصلح

ثم لم يف معاوية بالعمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، ونقض الميثاق ، بأنه لا يعهد إلى أحد من بعده ، فعهد بالخلافة لابنه السكير الخميسر ، ولم يتسرك شتم علي ، حتى والحسن والحسين ، وسلط عليهما عامله ، مروان بالمدينة ، يجرعهما ما يجرعهما من الأذى ، وحتى قتل الحسن بالسم ، كما مر ذكره ، ولم يف له بخراج داراً بجرد ، فإن أهل البصرة منعوه عنه ، وقالوا فيئنا ، ولا نعطيه أحداً ، وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أثناء حديث، أخرجه الطبراني في الكبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له ، ومن نكث ذمة الله طلبه ، ومن نكث ذمتى خاصمته ، ومن خاصمته

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/٤٠٤ ـ ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : الآية ٧٥ .

فلجت عليه ، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ، ولم يسرد علي المحوض)(١). وروى أبو الحسن المدائني قال: (حرج على معاوية قوم من الخوارج ، بعد دخوله الكوفة ، وصلح الحسن ، فأرسل إلى الحسن عليه السلام يسأله أن يخرج فيقاتل الخوارج ، فقال الحسن سبحان الله تركت قتالك وهو لي حلال لصلاح الأمة ، وألفتهم ، أفتراني أقاتل معك ؟ فخطب معاوية أهل الكوفة : يا أهل الكوفة أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ، وقد علمت أنكم تصلون ، وتزكون ، وتحجون ، ولكني قاتلتكم لا لأتأمر عليكم ، وأتولى توابكم ، وقد أتاني الله ذلك ، وأنتم كارهون ، ألا أن كل مال أو دم أصبت في هذه الفتنة مطلول ، وكل شرط شرطته فتحت قدمي أصبت في هذه الفتنة مطلول ، وكل شرط شرطته فتحت قدمي الجنود لوقتها وغزو العدو في داره فإن لم تغزوهم غزوكم ثم الجنود لوقتها وغزو العدو في داره فإن لم تغزوهم غزوكم ثم نزل )(٢) . إنتهى .

وزاد أبو اسحق السبيعي أنه قال في خطبته: (ألا أن كل شيء اعطيت الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به) (٣)، وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدث بذلك يقول (هذا والله هو النهتك) (٤).

قالوا: ولما تم الصلح ، وبايع أهل الكوفة معاوية ، التمس من الحسن أن يتكلم بجمع من الناس ، ويعلمهم أنه قد بايع معاوية ، وسلم الأمر إليه ، فأجابه إلى ذلك ، فصعد المنبر ، فحمد الله ،

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٣/ ح ( ٥٠٠٣ ) وقال أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ) .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج ح ١٦ ص ١٥ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبين ٧٧ تحقيق أحمد الصقر.

<sup>(</sup>٤) ن . م . والصفحة .

أثنى عليه، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (يا أيها الناس، أن أكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور ـ إلى أن قال ـ وقد علمتم أن الله تعالى جل ذكره وعز إسمه هداكم بجدي، وأنقذكم به من الضلالة، وخلصكم به من الجهالة، وأعزكم به بعد الذلة، وكثركم به بعد القلة، إن معاوية نازعني حقاً هولي دونه، فنظرت إصلاح الأمة، وقطع الفتنة، وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمني، وتحاربوا من حاربني، فرأيت أن أسالم معاوية، وأضع الحرب بيني وبينه، وقد بايعته، ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم، وبقاءكم، وأن أدري، لعله فتنة لكم، ومتاع إلى حين ) (١٠).

(وكتب الحسن عليسه السلام إلى قيس بن سعد، وهو على مقدمته في إثنى عشر ألفاً ، يأمره بالدخول في طاعة معاوية ، فقام قيس في الناس فقال : أيها الناس ، اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة ، أو القتال من غير إمام ، فقال بعضهم : بل نختار الدخول في طاعة إمام ضلالة ، فبايعوا معاوية أيضاً ، وانصرف قيس فيمن تبعه وقد أمروا قيساً ، وتعاقدوا على قتال معاوية ، حتى يشترط لشيعة على ، ولمن كان معه على دمائهم وأموالهم ، فأعطاهم معاوية عهداً بذلك ، واصطلحوا ، ولما استقر الأمر لمعاوية ، دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فقال : السلام عليك أيها الملك ، فضحك معاوية ، وقال : ما كان عليك يا أبا اسحق لو قلت يا أمير المؤمنين ، فقال : اتقولها جذلان ضاحكاً ؟ والله ، ما أحب أني وليتها المؤمنين ، فقال : اتقولها جذلان ضاحكاً ؟ والله ، ما أحب أني وليتها بما وليتها به .

وبلغ المغيرة بن شعبة ، أن معين بن عبـد الله يريـد الخروج ،

<sup>(</sup>١) كشف الغمة للأردبيلي طبع النجف سنة ١٨٨٥ ص ١٩٥ .

فأرسل إليه ، وعنده جماعة ، فأخذ ، وحبس ، وبعث المغيرة إلى معاوية يخبره بأمره ، فكتب إليه أن شهد أني خليفة فخل سبيله ، فأحضره المغيرة فقال : أتشهد أن معاوية خليفة ، وأنه أمير المؤمنين ، فقال : أشهد أن الله عز وجل حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، فأمر به فقتل )(١) . إنتهى من الكامل .

وأخرج ابن عبد البرعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ( وفدت مع أبي إلى معاوية ، أوفدنا إليه زياد ، فدخلنا على معاوية ، فقال : حدثنا يا أبا بكرة ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الخلافة ثلاثون ، ثم يكون الملك، قال : فأمر بنا فوجأ(٢) في أقفائنا حتى أخرجنا ) . هذا هو ملخص قصة صلح الحسن عليه السلام مع معاوية ، وبها يتضح أنه إمام ضلالة ، كما قال قيس بن سعد ، وأنه ملك من شر الملوك ، كما قال سعد وسفينة ، وأنه ملك من شر الملوك ، كما قال سعد وسفينة ، وأنه ملك من شر الملوك ، كما قال سعد ووضا ، حتى وأنه محدث متغلب بالسيف ، لم يأخذها عن تشاور ورضا ، حتى لسان قيس ، ويده ، وقتل فلان وفلان ، ثم أحدث الأحداث ، وغير لسان قيس ، ويده ، وقتل فلان وفلان ، ثم أحدث الأحداث ، وغير وبدل ، ﴿وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها ﴾(٣) فاين الحقية التي يدعيها أنصاره ؟ الذين لا غرض لهم ، إلا نصرة مذهبهم ، وتعصبهم لاحزابهم ، ﴿ولو صدقوا لله لكان خيراً لهم ﴾(١) أعاذنا الله تعالى مما ابتلاهم به ، وجعلنا ما عشنا من أنصار الحق وحزبه آمين .

<sup>(</sup>١) الكامل ٢٠٩/٣ ع- ٤٠٩ مع الحذف .

<sup>(</sup>٢) وجا اي ضرب .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ٣٨ .

 <sup>( )</sup> سورة محمد : الآية ٢١ .

## زعمهم أن الإجتماع على معاوية إجماع . ورده

وزعم بعض أنصار معاوية ، أن اجتماع الأمة عليه بعد صلح الحسن عليه السلام ، إجماع منها ، والإجماع حجة ، وهذا مغالطة ومشاغبة ، فإن الإجتماع غير الإجماع ، فالإجماع كما قال الأصوليون : هو اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم على أمر ، بدليل من الكتاب والسنة ، يستند المجموعون إليه ، فأي دليل هنا يوجد على أحقية ولاية معاوية ؟ وأي مجتهد صرح بها ؟ اللهم إلَّا أن يكون عمـراً والمغيرة ، وسمرة ، وزياد ، وأمثالهم ، ممن ليس لهم في اللدين قِدَمَ ولا قَدم ، أما أهل الفضل والعلم ، والدين ، فقد صرح أكثرهم كما قدمنا ، بأنه متغلب بالسيف ، واثب عليها بغير استحقاق ، وقد أكره كثيرٌ منهم على البيعة له ، وعذب من عذب ، وقتل من قتل على الإمتناع عنها . وأما الإجتماع عليه بغير استحقاق ، فواقع ، وقد وعـد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جهة الأخبار بما سيصيب الأمة من الفتنة. فقد أخرج نعيم بن حماد في الفتن عن سفيان ، قال : (أتيت الحسن بن على بعد رجوعه إلى المدينة ، فقلت : يا مذل المسلمين ، فكان مما احتج به على أن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تذهب الأيام والليالي ، حتى يجتمع أمر هذه الأمة ، على رجل واسع السرم ، ضخم البلعوم ، يأكل ولا يشبع ، وهو معاوية ، فقلت : إن أمر الله واقع )(١) .

وأخرج أبو نعيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : (إذا رأيتم الشام اجتمع أمرها على ابن أبي سِفيان فألحقوا بمكة )(٢) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ج ۱۳ ص ٥٨٩ ح (٣٧٥١٣) وفيه سفيان بن الجبلي قال عنه أبو الفتح الأزدي ( . . . وسفيان مجهول والخبر منكر ) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان واللسان .

إن اجتماع الناس عليه ، وأكثرهم مكرهون ، لا يقيم له عذراً ، ولا يخفف عنه أصراً ، ولو سلمنا جدلًا ، بما يزعمه بعض أنصاره من أنهم كلهم طاثعون ، وأنه قرشي جائز الإمامة ظاهراً ، فأين الرحمة ؟ وأين العدل؟ وأين الوفاء المشروطة في إمامة القرشي؟ في حديث الأئمة من قريش ، حتى إذا أخل بواحد منها ، وجبت عليـه لعنة الله ، والملائكة ، والناس ، أجمعين ، لا رحمة ، وهو يقتلهم تشفياً ، وصبراً ، ويهدم ديار قوم ، وينفي آخرين ، ويولى عليهم الظلمة ، يسومونهم سوء العذاب ، ولا عدل ، وهو يقضي بالولد للزاني لا للفراش ، وقد استأثر بالبيضاء والصفراء ، وبذَّر أكثر أموال المسلمين ، كما تهوى نفسه ، يأخمذ بغير الحق ، وينفق في غير حق ، ولا وفاء. ، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : أنه لا يجتمع مع عمرو إلَّا على غـدر ، وقد قـال علي كرم الله وجهـه : أنه (يغـدر ويفجر)(١) ولو لم يصدر منه ، إلا غدره ، فيما عاهد عليه الحسن بن على عليهما السلام ، لكفي . ودونك أيها الطالب الحق ، متن الحديث المذكور، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( الأئمة من قريش ، ولهم عليكم حق ، ولكم مثل ذلك ، فإن استرحموا رحموا ، وإن استحكموا عدلوا ، وإن عاهدوا وفوا ، فمن لم يفعل ذلك فعليـه لعنة الله والملاثكة والنباس أجمعين ، لايقبـل الله منـه صـرفـاً ، ولا عدلًا )(٢) . ولهذا الحديث طرق جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مؤلف سماه ، لذة العيش في طرق حديث الأثمة من قريش .

قال المسعودي رحمه الله : (حدث منصور بن وحشي ، عن أبي الفياض عبد الله بن محمد الهاشمي ، عن الوليد بن البحتري

<sup>(</sup>١) خطبة ( ٢٠٠ ) من نهج البلاغة شرح محمد عبده .

<sup>(</sup>۲) کنز العمال ج ۱۲ ح (۳۳۸۰۰).

العبسى ، عن الحرث بن مسمار البهراني ، قال : حبس معاوية صعصعة بن صوحان العبدي ، وعبد الله بن الكواء اليشكري ، ورجالًا من أصحاب علي ، مع رجال من قريش ، فدخل عليهم معاوية يوماً ، فقال : نشدتكم بالله ألا ما قلتم حقاً ، وصدقاً أي الخلفاء رأيتموني ؟ فقال ابن الكواء : لولا أنك عزمت علينا ما قلنا ، لأنك جبار عنيد ، لا تسراقب الله ، في قتـل الأخيـار ، ولكنـا نقول إنك مـا علمنـا ، واسـم الدنيا ، ضيق الآخرة ، قريب الثرى ، بعيد المرعى ، تجعل الظلمات نوراً ، والنور ظلمات ، قال بعد محاورة طويلة مع ابن الكواء ، ثم تكلم صعصعة فقال: تكلمت يا ابن أبي سفيان فأبلغت ، ولم تقصر عما أردت ، وليس الأمر على ما ذكرت ، أني يكون الخليفة من ملك الناس قهراً ، ودانهم كبراً ، واستولى بأسباب الباطل كذباً ، ومكراً ، أما والله ، مالك في يوم بـدر مضرب ، ولا مـرمي ، ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ، ممن أجلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أنت طليق ابن طليق ، أطلقكما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأني تصلح الخلافة لطليق ، فقال معاوية : لولا أني أرجع إلى قول أبى طالب حيث يقول:

قابلت جهلهم حلماً ومغفرة والعفو عن قدرة ضرب من الكرم لقتلتكم )(١) . إنتهى .

قلت: لم يكن امتناع هذا الطاغية عن قتل هؤلاء حوفاً من المنتقم الجبار، ولا فرقاً من ورود النار بل امتنع عن ذلك، كما صرح نفسه به طمعاً في أن يقال إنه حليم، وكريم، وقد قالها أنصاره، وزادوا عليها، ما أقروا به عين الباطل، وشوهوا به وجه الحق، وقد جاؤا ظلماً وزوراً.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣/٥٠.

الشبهة الثالثة ما ذكروه من الأحاديث في فضل معاوية وبيانها وسنقدم قبل ذكر شيء منها طرفاً ، مما جاء عن الحفاظ على سبيل الإحتمال ، في نفي صحتها وإعلالها ، تعلم به حقيقة حالها .

قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله ، في كتابه اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، بعد ذكر أحاديث كثيرة ، في فضل معاوية : كلها موضوعة لا أصل لها ثم قال : قال الحاكم : سمعت إسحق بن إبراهيم الحنظلي يقول : لا يصح في فضل معاوية حديث . انتهى (١) .

ونقل الحافظ بن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري عن ابن الجوزي ، عن اسحق بن راهويه ، أنه قال : (لم يصح في فضل معاوية شيء ، ثم قال : أخرج ابن الجوزي أيضاً ، من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية ؟ فأطرق ، ثم قال أي شيء أقول فيهما ؟! أعلم أن علياً كان كثير الأعداء ، ففتش أعداؤه له عيباً ، فلم يجدوا ، فعمدوا إلى رجل قد حاربه ، فأطروه كيداً منهم لعلي ، قال : فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل ، مما لا أصل له ، قال : وقد ورد في فضل معاوية أحاديث كثيرة ، لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد ، وبذلك جزم اسحق بن راهويه ، والنسائي ، وغيرهما والله أعلم )(٢) ،

وروى مخمد بن اسحق الأصبهاني بسنىده ، عن مشايخه ، أن الإمام النسائي رحمه الله خرج إلى دمشق ، فسئل عن معاوية ما يروى من فضائله ، فقال : أما يرضى معاوية ، أن يخرج رأساً برأس ، حتى

<sup>(</sup>١) اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١٤٤/١ ـ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨٣/٧ .

يُفضل ، وفي رواية ما أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه(١) .

وقال العلامة العيني في شرح البخاري ، فإن قلت قد ورد في فضله \_ يعني معاوية \_ أحاديث كثيرة ، قلت : نعم ، ولكن ليس فيها حديث يصح من طرق الإسناد ، نص عليه اسحاق بن راهويه ، والنسائي وغيرهما ، فلذك قال : \_ يعني البخاري \_ باب ذكر معاوية ، ولم يقل فضيلة ولا منقبة (٢) إنتهى . وقال خاتمة الحفاظ محمد بن علي الشوكاني ، وفي كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، ( اتفق الحفاظ ، على أنه لم يصح في فضائل معاوية حديث )(٢) إنتهى .

أما الأحاديث الموضوعة في فضل معاوية فكثيرة ، وإيرادها لغير بيان وضعها ، مما لا يجوز ، لأنه كذب محض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإيراد الشيخ ابن حجر الهيثمي جانباً منها في كتابيه السابق ذكرهما ، في معرض الإحتجاج ، والإستدلال ، غير محمود ، والله يغفر لنا وله ، وأما الأحاديث الضعاف في فضله ، فثلاثة ، أو أربعة ، ولا حجة بالضعيف ، كما علمت ، وقول المحدثين ، والأصوليين ، أن الحديث الضعيف يؤخذ به في المناقب ، وفضائل الأعمال ، فذلك حيث كان ، لذكر منقبة مجردة ، لا يترتب عليه حكم ما ، فلا يبنى عليه تصويب ذي خطأ ، ولا تبريسر ذي اثم ، ولا يعارض بها صحيح ، ولا حسن ، ونحوه ، ولا يخصص بها عام ، ولا يقيد بها مطلق ، فاحتجاج أنصار معاوية بها نفخ في رماد .

نعم جماء في حق معاوية حديث غريب ، أخرجه الترمذي في

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن کثیر ۱۲۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) نقله صاحب تطهير الجنان واللسان ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجموعة ٤٢٣ تحقيق محمد عبد الرحمن عوض.

الجامع ، وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وذكر معاوية ( أللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به )(۱) ، ومنتهى سند هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي عميرة ، وقد قال ابن عبد البر (حديثه مضطرب ، لا يثبت في الصحابة ، وهو شامي . . . ومنهم ، من يوقف حديثه هذا ، ولا يرفعه ، ولا يصح مرفوعاً عندهم )(۲) إنتهى . وقال سعيد بن عبد العزير : اختلط في آخر عمره(۲) .

قلت: قد علمت ما في هذا الحديث من الإعلان، وأن تحسين الترمذي، إنما هو تحسين الإسناد إلى عبد الرحمن بن أبي عميرة، وهو كذلك، ولكن قد علمت، أن صحبة عبد الرحمن لم تثبت، فيكون الحديث حيئة مرسلا، وعلى التنزل، وفرض رفعه، وصحته، فمحصل مفاده، أن النبي دعاله أن يكون هادياً مهدياً، ونحن نقول أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب عند الله، اللهم إلا ما صرح، أو أشار هو صلى الله عليه وآله وسلم بعدم استجابته كاستغفاره للمنافقين، وغيره، وهذا الدعاء من هذا القبيل، إذا لم يظهر من أفعال معاوية، إلا ما يدل على أنه ضال مضل، وليس هادياً مهدياً، كما تشهد به سيرته، وأعماله الفظيعة الواصلة إلينا بالتواتر.

وها هنا دلالة على عدم استجابة الله هذه الدعوة لمعاوية لو فرضنا صحة الحديث من حديث صحيح أخرجه مسلم عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن

<sup>(</sup>۱) الترمذي ٥/٦٨٧ ح (٣٨٤٢) ، (٣٨٤٣) .

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب ٨٤٣/٢ رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢٠/٤ رقم (١٠٢).

لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها تعرف بهذا الحديث وغيره شدة حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على أن يكون السلم دائماً بين أمته فدعا الله تارة أن لا يكون بأس أمته بينهم كما في حديث مسلم وتارة أن يجعل معاوية هادياً مهدياً لانه بلا ريب يعلم أن معاوية أكبر من يبغي ويجعل بأس الأمة بينها فمآل الدعوتين واحد وعدم الإجابة في حديث مسلم تستلزم عدمها في حديث الترمذي والمناسبة بل التلازم بينهما واضح بين وفي معنى حديث مسلم هذا جاءت أحاديث كثيرة ومرجعها واحد .

ومما ورد فيه من ضعاف الأحاديث ما أخرجه ابن أبي شيبة عن معاوية أنه قال: (ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ملكت فأحسن)(١)، وقد عرفت ضعف هذا الحديث وعلى فرض صحته فلا منقبة فيه لمعاوية لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه على ما سيجري بين أمته من الفتن والحروب وقد أخبر عنها بما أخبر وأشار إلى ما أشار وفي هذا الحديث إشارة إلى أن معاوية سيملك وقد صرح في أحاديث صحيحة بأن ملكه ملك عضوض وقد أمره بالإحسان إذا ملك حيث لا سامع ولا مؤتمر وليس ذلك من قبيل البشارة والغبطة بملكه بل من باب الأخبار بالمغيبات والإنذار بالفتنة وإقامة الحجة عليه بتبليغه .

وهذه الأخبار لا يستلزم حقية فأن النبي صلى الله عليه وآلمه وسلم قد أخبر عن أمور كثيرة من هذا القبيل كفتن الخوارج وأن بني مروان ينزون على منبره كما تنزو القردة وقد أخبر موسى عليه السلام بما يملك بختنصر الجبار الكافر وما سيرتكبه من بني إسرائيل فيكون الإخبار بهذه الأمور دليل على حقيتها لا يقول بهذا أحد ولكن أنصار

<sup>(</sup>١) تطهير الجنان واللسان ١٥ عن ابن أبي شيبة .

معاوية يتشبثون في تزكيته بمثل خيوط العناكب ضعفاً ويلوون رؤوسهم عما ثبت فيه من المثالب ألا تراهم كيف يتبجحون بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عكرمة أخبره أن معاوية يوتر بركعة فقال ابن عباس دعه فإنه فقيه قال إن الفقيه في عرف ذلك الزمن هو المجتهد وشهادة ابن عباس قطعية وأطالوا في ذلك بما يضجر المطالع ويفسد ذهن السامع قبلوا شهادة ابن عباس لمعاوية ونعم الشاهد ولم يقبلوا شهادة مولى كل مؤمن ومؤمنة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حيث يقول لمعاوية كما في نهج البلاغة: ( دخلت في الإسلام كرها أن قال : ( إن معاويه وعمرواً وابن أبي معيط وحبيباً وبن أبي سرح لبسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا ثم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال ) ونبذوا أيضاً شهادة قيس بن الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه ) وأمثال هذه الدين الذي حرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه ) وأمثال هذه الشهادات على معاوية من كبار الصحابة كثيرة جداً لا يمكن حصرها .

بماذا شهد ابن عباس لمعاوية؟! قال إنه فقيه حيث أوتر بركعة ، إن الفقيه بهذه المسألة التي خالف بها عمل النبي وأصحابه يكاد أن يكون من قبيل الحيل في دين الله ويوضحه قوله دعه فلو كان ذلك محمولاً لأمره بالإقتداء به .

أخرج الطبراني في الفردوس عن ابن عباس أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال : آفة الدين ثلاثة فقيه فاجر وإمام جائر ومجتهد جاهل ) .

أما الحديث الذي أشار إليه الإمام النسائي فهو ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يلعب مع الصبيان فجاء له

النبي صلى الله عليه وسلم فهرب وتوارى فجاءه وضربه بين كتفيه ثم قال اذهب فادع لي معاوية قال : فجئت فقلت هو يأكل ، ثم قال : إذهب فادع لي معاوية قال : فجئت فقلت ) : هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه(۱) إنتهى . روي أنه كان يأكل إلى أن يمل فيقول إرفعوا فوالله ما شبعت ولكن مللت وتعبت كأن داء أصابه بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الشاعر يصف رجلاً أكولاً :

وصاحب لي بطنه كالهاوية كأن في أمعائه معاوية

#### ما زعموه من حلم معاوية وحذقه

وقد ذكر المؤرخون أن معاوية يجمع على مائدته سبعين صنفاً من الطعام يقول أنصار معاوية إن معاوية لحليم حاذق وأن الحلم لخلة شريفة ومنقبة عظيمة وأن الحذق لسجية محمودة تناقلوا ذلك في أسفارهم وتمثلوا به في أخبارهم وأشعارهم وربما جر بعضهم قصوره عن إدراك الحقائق إلى الزعم بأن معاوية كان أصح فكراً وأبعد غوراً وأدق إدراكاً من علي عليه السلام وبما ظن ذلك البعض بنفسه حيث عرف ذلك واستخرجه من مجرياتهما وسيرتها أنه من الخاصة أهل التحقيق والإنصاف والتمييز ، مع الأمر بخلاف ذلك ، والقائل به عامي ، يقول ببادىء الرأي ويستعجل في الحكم على القضايا قبل الفحص التام عن أسبابها ، وموانعها ، ومقتضياتها ، وتمحيصها للحكم عليها ، ولعمري إنه لا جدر بما قيل .

ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولاذي الرأي والجدل

ولو تتبع تلك القضايا وعرفها حق المعرفة لأدرك أن حلم معاوية إنما هو خبث وحيلة ونفاق ومراوغة وإيضاح هـذا الأمر وبيـانه يقتضي

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۲۷/۸ ، تاریخ ابن کثیر ۱۱۹/۸ .

التمهيمد له بىذكر ما كان من التفاوت بين حال على عليـه السلام في سيرته ، وبين حال معاوية ومن يشاركه في آرائه ، كعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وذلك أن علياً كـرم الله وجهه كــان لا يستعمل في حسروبه وسائر أفعاله إلّا ما يوافق الكتاب والسنة ملازماً في جميع حركاته قوانين الشريعة مدفوعاً إلى اتباعها رافضاً ما كان يستعمله المشركون في الجاهلية والبغاة القاسطون في الإسلام في حروبهم من المكر المحظور والخبث والدهاء والغدر والحيلة والتغرير بالإجتهاد في مقابلة المنصوص وتخصيص العموميات بالأراء لتوافق الهوى وغير ذلك مما لا ترخص فيـه الشريعـة ولا يرضـاه الله ولا رسولـه فكان كـرم الله وجهه يقول لأصحابه لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم ولا تقتحمـوا بابــأ مغلقاً لأنه كرم الله وجهه كان ملجماً بلجام الورع عن جميع القول إلّا ما كان فيه لله رضى وممنوع اليدين عن كل بطش إلَّا ما ارتضاه الكتاب والسنة ومنقطع عن كل تدبير إلا ما أذن الله فيه فكان مجال التدبير عليه ضيقاً ومن هذا التضييق وقعت أمور كثيرة ينسب إليه القاصرون التقصير فيها كعدم إقـراره معاويـة على الولايـة في أول خلافتـه ثـم يعزكـه بعد ذلك لما يعلمه في تقريره من الظلم والجور وكعدم إرضاء طلحة والزبير بشوليتهما المصرين كما طلباحتي فارقاه وكمخاشنته في الله لبعض أصحابه كأخيه عقيل وشاعـره النجاشي ومقصلة بن هبيـرة حتى فارقوه إلى معاوية كما نسبوا الفاروق رضي الله عنه إلى قصور الرأي في تنفيره جبلة بن الأيهم والتشديـد عليه في طلب القصـاص بلطمة لطمها رجلًا وطيء إزاره حتى ارتد بسبب ذلك جبلة عن الإسلام وارتد بارتداده ألوف من أتباعـه وفي أمره بحـرق مكتبة الإسكنـدرية وإحـراقه قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة ومشاطرات كثيراً من عماله أموالهم وأمثال هذا ولا غرو أن من اقتصر على الكتــاب والسنة فقــد حجَّر على نفسه الواسع ومنع نفسه الطويل العريض وما لا يتناهى من المكائد ووجوه الفلج والظفر .

وكان معاوية وأصحابه غير متقيدين بدين ولا ملتزمين في الباطن لشريعة بـل كانـوا يستعملون المكر والخبث والغـدر والكذب والتغرير والتأويل مما يستخرجون به وجوه مصالحهم سواء كان جائراً في الشرع أو محـظوراً وسواء أكان فيه سخط الله تعالى أم رضاه ومن المعلوم البديهي أن الصدق والكذب معاً أوسع مجالاً من الصدق وحده وأن الحلال والحرام معاً أكثر طرقاً من الحلال وحده فاتسع بذلك لمعاوية وأصحابه مجال التدبير من التفريق بين الناس بالكذب وإلغاء الكتب المزورة في العسكر بالسعايات ودس السموم في الأطعمة وبذل الرشوة من مال الله وأمثال ذلك من المكائد الأثيمة وزخارف القول المفتعلة من مال الله وأمثال ذلك من المكائد الأثيمة وزخارف القول المفتعلة مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (٢) ﴿ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (٢) .

ولما رأى قاصرو النظر نوادر معاوية وعمرو في المكاند وكثرة غرائبهم في الخديعة ولم يروا مثل ذلك من علي كرم الله وجهه توهموا أن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي عليه السلام وجرهم ذلك إلى الحكم بما زعموا ثم إذا رميت بنظرك إلى خدائع معاوية وعمرو وجدت أكبرها رفع المصاحف ولم ينخدع بها علي كرم الله وجهه بل أدرك لأول وهلة أنها مكيدة لطلب الخلاص والنجاة ونبه أصحابه عليها لولا أن بعض أصحابه لما فيهم من الغرارة والتسرع والطيش انخدعوا بذلك وآل بهم الأمر إلى التنازع فوافقهم الإمام خشية الإفتراق ومثلها صنعوا في تعيينهم أبا موسى الأشعري حكماً من خشية الإفتراق ومثلها صنعوا في تعيينهم أبا موسى الأشعري حكماً من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٩٩ .

جانب علي عليه السلام وإصرارهم وتصميمهم على ذلك وهو يعلم ما عند أبي موسى من الإنحراف عنه والغباوة فيه إلا أنه كرم الله وجهه قيد أمر التحكيم بكتاب الله حتى لا يلزمه ما خالفه من فعل الحكمين قال أبو الفرج بن يزيد الكلاعي: قالوا لعلي كرم الله وجهه حكمت كافراً ومنافقاً فقال ما حكمت مخلوقاً إلا القرآن(٢) وقد أشار كرم الله وجهه إلى جميع ما قدمناه بكلمات وجيزة مذكورة في نهج البلاغة ، قال كرم الله وجهه : (والله ما معاوية بادهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهة الغدر لكنت من أدهى الناس ولكن لكل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف بها يوم القيامة والله ما استغفل بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة )(٢). إنتهى .

وكما نزلت زوجات النبي عليه والمه الصلاة والسلام منزلة الأم

استدل أهل السنة بهذه المقالة عن علي كرم الله وجهه على أن القرآن ليس بمخلوق ولولا
 صحتها عندهم لما احتجوا بها في مسألة يطلب فيها اليقين والقطع ( إنتهى ) .

<sup>(</sup>٢) خطبة ( ٢٠٠ ) من النهج شرح محمد عبده .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة : الآية ٢ .

فيما مر فكذلك نزلت المرضعة مع قرابتها في منزلة الأم الحقيقية في تحريم المناكحة فقط لا في كل معانيها من التوارث ووجوب المطاعة والنفقة وغيرها .

ولو صح أن يقال أن معاوية خال المؤمنين لصح أن يقال أن حيي بن أخطب اليهودي جد المؤمنين فمن كان معاوية خاله فحيي جده ولكانت بنات أبي سفيان بل وبنات أبي بكر وعمر خالات المؤمنين كيف وهن متزوجات بأبناء أخواتهن إن هذا والله لهو التلاعب بكتاب الله وأحكامه ماذا يقول الفقيه فيما لو علق رجل طلاق زوجته بقوله إن كان معاوية خالي أو حيي جدي فزوجته طالقة أتراه يمضيه ويفرق بينهما لا أظن قاضياً يتجاسر على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله .

#### كتابة معاوية للنبى عليه الصلاة والسلام

وأما كتابة معاوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحيحة كما جاءت في صحيح مسلم وفي حديث اسناده حسن أن معاوية كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المدائني كان زيد بن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهابينه وبين العرب إنتهى (۱). وتلك فضيلة لا تنكر أماكتابة معاوية للوحي والتنزيل فلم تصح ومن ادعى ذلك، فليثبت آية نزلت فكتبها معاوية أللهم إلا أن يأتينا بالحديث الموضوع أنه كتب آية الكرسي بقلم من ذهب جاء به جبريل هدية لمعاوية من فوق العرش نعوذ بالله من الفرية على الله وعلى أمينه وعلى رسوله ذلك وأيم الله العار

<sup>(</sup>١) الإصابة عن المدائني ج ١٣ ص ٤٣٤ طبع حيدر آباد .

والشنار(١) ﴿ قُلُ أَفَانَبُنُكُم بِشُرَ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارِ ﴾(٢) .

ثم إن معاوية بعد أن كتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع ناكصاً على عقبيه فكتب بيده المظالم والأوامر المحترمة بالسب والبغي والجرائم المحبطة للأعمال وقد كتب قبله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن خطل وقد كان يقول إن كان محمد نبياً فإني لا أكتب له إلا ما أريد ثم ارتد ولحق بمكة مشركاً فلما كان يوم الفتح ضرب عنقه ولم تعصمه الكتابة عما أراده الله له من سوء الخاتمة وشقاوة العقبى في الأخرة ذكر هذا ابن عدي وكتب أيضاً قبله عبد الله بن أبي سرح بمكة ثم ارتد وصار يقول كنت أصرف محمداً حيث أريد كان يملي على عزيز حكيم فأقول أو عليم فيقول نعم كل صواب ونزل فيه ﴿ فمن عزيز حكيم فأقول أو عليم فيقول نعم كل صواب ونزل فيه ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾(٣) . وأهدر النبي دمه يوم الفتح .

#### الشبهة الرابعة تولية عمر بن الخطاب لمعاوية :

تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه دمشق الشام وأعمالها وإبقاؤه والياً عليها حتى قتل عمر رحمه الله وعمر رضي الله عنه من أهل الفراسة الصادقة والنظر الصائب قال أنصار معاوية لمو كان معاوية غير متأهل للولاية لما ولاه عمر ولو كان ممن يستحق العزل لعزله فدلت توليته وعدم عزله على رضا عمر عن أفعاله ورضى عمر منقبة عظيمة .

وأقول هذه الشبهة لا توجب توقفاً عن سلوك طريق فرقة الحق القائلة بجواز لعنه ووجوب بغضه الثابتين بالأدلة الصحيحة كما سبق بل هذه ليست شبهة أصلاً فإن عمر لا يعلم الغيب ولا يطلع على الضمائر

<sup>(</sup>١) اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ١٤٤ .

حتى لا يولي إلا تقياً ولا يستعمل إلا نقياً ولا يلزم من مجرد اختياره ثبوت فضيلة ولا نفي رذيلة هذا موسى كليم الله عليه السلام وهو بسلا ريب أفضل من عمر قد اختار قومه سبعين رجلًا لميقات الله فما كان منهم إلا أن قالوا فولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة في (١) وأخذتهم الرجفة على بوائق معاوية وجرائمه التي بسببها استجيز لعنه ووجب بغضه إنما ظهرت بعد زمن عمر وكان معاوية أيام ولايته لعمر يخافه ويهابه وقد ضربه بالدرة على رأسه كما رواه ابن سعد حين دخل عليه في جبة خضراء معجباً بها لكي يضع من تكبره وعاتبه حين دخل الشام على اتخاذه الموكب العظيم وأعرض عنه وتركه يمشي راجلًا حتى أتعبه ثم سأله عن ذلك فخادعه معاوية بقوله إنًا في بلاد لا نمتنع فيها من جواسيس العدو فلا بد لهم مما يرهبهم من هيبة السلطان فإن أمرتني بذلك أقمت عليه وإن نهيتني عنه انتهيت فقال عمر لئن كان الذي قلت حقاً فإنه رأي أريب ولئن كان باطلاً فإنها خدعة أديب وقد كان عمر رضي الله عنه يقول من خدعنا في الله انخدعنا له ألا ترى أنه بلغه عن أحد عماله أنه يقول من أبيات له:

اسقني شربة ألـ فعليها واسق بهالله مثلها ابن هشمام

فاستدعاه عمر إلى المدينة وعرف العامل السبب فتهيأ للخداع ولما حضر قال له عمر رضي الله عنه : هيه أأنت القائل اسقني شربة . . البيت السابق ، قال : نعم يا أمير المؤمنين وهل أسمعك الساعي ما بعده قال لا فما هو قال :

عسسلاً بارداً بسماء قراح إنني لا أحب شرب المدام قال إذا كان هكذا فارجع إلى عملك وذكر أبو جعفر الطبري من

<sup>(</sup>١) نسورة البقرة : الآية ٥٥ .

حديث عبد الله بن محمد عن أبيه في ذكر مراجعة على لعثمان رضي الله عنهما قال: قال عثمان أنشدك الله يا على هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك قال نعم قال فتعلم أن عمر ولاه قال نعم قال فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته قال على : سأخبرك أن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فأنما يطأ على صماخه أن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية وأنت لا تفعل ، ضعفت ورفقت على أقربائك قال : عثمان أقرباؤك أيضاً فقال لعمري إن رحمي منهم لقريبة ولكن الفضل في غيرهم قال على أنشدك الله هل تعلم أن عمر ولئ معاوية خلافته كلها فقد وليته فقال على أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرأف غلام عمر منه قال نعم قال على فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلنها فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية إنتهى .

وإليك واقعة من وقائع عمر رضي الله عنه تدلك على أنه لو كان عمر يعلم أدنى شيء مما يصير إليه معاوية من البغي والفساد وارتكاب الجرائم وتفريق الأمة لما ولاه ساعة واحدة على شبر من الأرض فيه مسلم واحد .

قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال حدثني غير واحد أن قاضياً من قضاة الشام أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين رأيت رؤيا أفظعتني قال: ما هي قال رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين قال: فمع أيهما كنت قال كنت مع القمر على الشمس فقرأ عمر ﴿ وجلمنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾(١) أنت مع الآية المحوة فانطلق فوالله

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ١٢ .

لا تعمل لي أبداً قال عطاء فبلغني أنه ـ يعني القاضي المعزول ـ قتل مع معاوية بصفين ، إنتهي .

افترى عمر رضي الله عنه إذ لم يرض باستعمال رجل دلت رؤياه على أنه من حزب معاوية إذ هو الآية الممحوة كما ظهر بمقتل ذلك القاضي يرضى باستعمال وتولية رئيس تلك الفئة الباغية وإمامها ومغويها كلا والله غير أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب وحجبه عن عباده إلا من شاء الله فيما شاءه جل شأنه .

على أنا نقول أن علم عمر رضي الله عنه بفجور معاوية لو كان عالماً به وهو ما لا نظنه لا يكون مانعاً من توليته إذا رأى فيه نوع من مصلحة عامة فقد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة ثم ولي عليها المغيرة بن شعبة وقد روي كما ذكره صاحب الفائق وغيره أن حذيفة قال لعمر رضي الله عنهما إنك تستعين بالرجل الفاجر فقال إني أستعمله لأستعين بقوته ثم أكون على قفاه وذكر أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال غلبني أهل الكوفة أستعمل عليهم المؤمن فيضعف واستعمل عليهم الفاجر فيفجر ، إنتهى .

### الشبهة الخامسة قول الأشعري والماتريدي بعدالته واجتهاده :

تتابع الأكثر من علماء أصحابنا الأشاعرة ، والماتريدية ، مدداً طويلة في القول بتعديل معاوية ، والسكوت عن ذكر مشالبه ، وتأويلها ، أو حملها على المحامل الحسنة ، وإنكار ما يمكن إنكاره منها ، وهذه الشبهة ، إنما هي عند المقلدين ، والعوام ، وهي النقطة السوداء في مذهب أهل السنة ، وهي أشد الشبه إضراراً بهم ، واستحكاماً في عقائدهم، وتمكناً منهم ، حتى صاروا يعتبرون من لعن معاوية ، أو ذكر شيئاً من بوائقه مبتدعاً ، وفاسقاً ، لا يصغون إلى

سماع دليل ، ولا يلتفتون إلى نقل ، وإن كان صحيحاً ، لا تظهر منهم لدى البحث ، إلاّ بوادر الحنق وسورات الغضب .

يا مرسل الربح جنوباً وصبا إن غضبت قيس فردها غضبا

قصارى ما عند العالم منهم ، أن يقول لك عند البحث ، إن أثمة السنة ، وقادة الجماعة كأبي الحسن الأشعري ، وأبي منصور الماتريدي ، ومن بعدهما ، كالباقلاني ، والسبكي ، والغزالي ، والعضد ، والدواني ، والنسفي ، والنسووي ، وهلم جراً كلهم من العلم ، والتحقيق ، وسعة الإطلاع ، بالمنزلة السامية ، وكل هؤلاء يستحسن تولي معاوية ، ويأمر بالسكوت عن ذكر مثالبه ، ويتأولها له ، وينهى عن لعنه ، وسبه ، ولو لم يكن لهم دليل على ذلك ، لما قالوه ولسنا بأعلم منهم ، حتى نخالفهم ونصنع غير الذي صنعوا .

#### والجواب عن هذا:

أننا لا ننكر فضل هؤلاء الرجال ، وعلو مقامهم من العلم ، والتحقيق ، والديانة ، والورع ، نستمد من علومهم ، ونتبع آثارهم ، ونقتبس من أنوارهم ، ونعتقد حسن نياتهم ، ونبل مقاصدهم ، ولكنا مع هذا القول : إنهم ليسوا بمعصومين عن الهفوات ، فلا حجة في أقوالهم ، ولا نجاة باتباعهم ، إلا فيما وافق الحق ، مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن أكبابر أصحابه ، وأما ما خالفوا باجتهادهم فيه الطائفة الأولى ، والنقل الصحيح ، من توليهم معاوية ، والترضي عنه ، إن صح عنهم ، وتعديله ، والتزام تأويل قبائحه ، فلا يلزمنا قبوله ، إذ لا يسوغ لمن عرف الحق اتباعهم ، ولا تقليدهم في يلزمنا قبوله ، إذ لا يسوغ لمن عرف الحق اتباعهم ، ولا تقليدهم في وغيرها في الشبه الأربع السابقة ، ومر بك أيضاً ، بيان عدم نهوضها بمدعاهم ، في معارضة أدلة الفرقة الأولى ، في جواز لعنه ، ووجوب بمدعاهم ، في معارضة أدلة الفرقة الأولى ، في جواز لعنه ، ووجوب بمدعاهم ، في معارضة أدلة الفرقة الأولى ، في جواز لعنه ، ووجوب

بغضه ، وبيان حاله ، للتحذير منه ، وقد مر في صدر هذه الرسالة ذكر كثير منها ، كما رأيته ، من عمومات الأحاديث ، ومن لعن كثير من الصحابة له ، وسبهم إياه ، وإغلان بغيه ، وفجوره ، وكيف يسوغ لطالب الحق ، أن يضرب صفحاً ، عن تلك الأدلة القوية ، ويتبع ما قاله المتأخرون ، وهو يعرف ، أن لا مستند لهم ، فما قالوا إلا ما مر ، كم صرحوا بذلك .

فإن قيل: إنك معترف ، بأن هؤلاء الذين ذكرت ، أوسع منك علماً ، وأقوى منك إدراكاً ، وأكثر اطلاعاً منك ، على الأدلة ، وأقدر منك على تأليف المقدمات ، واطلاع النتائج ، وهم اتقى الله منك ، فيكونون حينئذ أسرع منك إذعاناً للحق ، وأجدر بإصابة الصواب ، ومع هذا فإنهم ، لم يذكروا ما ذكرت ، ولم يصرحوا به كما صرحت ، فما هو السبب الذي قيدهم وأطلقك وأسكتهم وأنطقك ؟.

قلت: السب هو حرية فكري في استنباط الحق ، وحرية قولي في إعلانه ، وسجنهم أفكارهم ، وأقوالهم ، وتقييدها بقيود التقليد ، وغلها بأغلال الإنتصار ، للمذهب ، ولا ريب ، أن أحرار الفكر ، والقول ، قليلون جداً ، لأن الإنسان مهما كان ذكياً وعالماً ، فضلاً عن الجاهل والبليد لا بد أن تطرق سمعه ، وتحتل ذهنه ، من حال صغره قضايا ، ومقدمات ، تؤثر في ذهنه ، وتنطبع في وجدانه ، وترسخ فيه ، بتكرر تعاورها عليه ، فتجعل بينه وبين ما يخالفها غشاوة ، قدم الفكر عن النظر فيه أصالة ، بل ربما صارت اعتقاداً ، مظنون الصدق ، فلا يتجاوز الفكر ، ذلك الإعتقاد ، ولا يحكم إلا بما يوافقه .

ولا شك ، أن هؤلاء الأفاضل ، قد اطلعوا على جميع ما ذكرت ، من الأدلة القرآنية ، والنبوية ، ولكنهم لم يبيحوا لأفكارهم

الإستنتاج منها ، إلا بالمقدار الذي يوافق عقائدهم الراسخة ، في أذهانهم ، مما تلقوه عن مقلديهم ، وتهيبوا مع ذلك عن مخالفتهم ، مع اتساع المجال لهم بالتأويل ، الذي سكنت إليه نفوسهم ، لمطابقته معتقداتهم ، ولو أن أولئك الفضلاء أطلقوا لأفكارهم عنان الحرية ، واستنبطوا أحكام القضايا ، التي ذكرناها من مصادرها الأولية من الأيات ، والأحاديث ، مع تخلية الذهن عما علق به من غيرها ، وتجريده عما رسخ فيه من أقوال ، من تقدمهم التي لا حجة بها ، ولا إلتفات إليها، في مقابلة قول الله تعالى، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحكموا قبلي بماحكمت، وقالوا كلهم بما قلت ، على أني لم وسلم لحكموا قبلي بماحكمت، وقالوا كلهم بما قلت ، على أني لم أن بدعا من القول ، ولا جديداً من الإعتقاد ، بل أنا مسبوق في كل ما قلته بأقوال كثيرين ، هم أتقى لله ، وأورع ، وأجل ، وأفضل ، ما قلته بأقوال كثيرين ، هم أتقى لله ، وأورع ، وأجل ، وأفضل ، وأعلم من أولئك الذين سكتوا عما ذكرت ، ولم يصنعوا كما صنعت ،

نعم ، أن كثيراً منهم ، قد آتاه الله حرية الفكر ، ولم تتغلب عليه تلك العوامل ، التي تغلبت على غيره ، ولكن لم يؤته الله حرية القول ، فتراه يسكت عمّا يراه صواباً ، ولا يستطيع الجهر به تهيباً ، من ذي شوكة ، أو مداراة للعامة ، ويتخذ حسن الظن بمن تقدمه عذراً له في سكوته ، بل قد صرح بعضهم بهذا ، فقال هكذا وجدنا أقوال كثير من السلف ، فأحسنا بهم الظن ، وقلنا كما قالوا ، ولعل لهم دليلاً ، لم نطلع عليه ، فهذا هو السبب الذي قيدهم ، وأطلقني ، وأسكتهم وأنطقني ، والأفة كل الأفة ، هو التقليد الأعمى والله أعلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول قال أبو طالب المشكاتي ، قيل للإمام أحمد ، إن قوماً يدعون الجديث ، ويـذهبون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٤٨ .

يتدينون بها فعابهم الله بذلك الفعل وسماه عبادة .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين : ( إن فتاوى الصحابة أولى ، أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين ، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين ، وهلم جراً ، وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب ، « ثم قال » : ولعله لا يسع المفتى ، والحاكم ، عند الله أن يفتي ، ويحكم بقول فلان وفـلان ، من المتأخرين ، من مقلدي الأئمة ، ويأخذ برأيه ، وترجيحه ، ويترك الفتوى ، والحكم ، بقول البخاري ، وإسحاق بن راهـويه ، وعلى بن المديني ، وأمشالهم ، بنل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب ، والـزهري ، والليث بن سعـد ، وأمثالهم ، بـل لا يعد قـول سعيـد بن المسيب، والحسن، وجعفر بن محمد، والقاسم، وسالم، وعطاء ، وطاووس وأمثالهم ، مما يسوغ الأخذ به ، بل يـرى تقديم قــول المتــأخــرين من أتبــاع من قلده على فتــوى أبي بكــر ، وعمــر ، وعثمان ، وعلى ، وذكر عدداً من الصحابة « ثم قال » فبلا ندري ما عـذره غـداً ، إذا سـوى بين أقـوال أولئـك ، وفتـاويهم ؟! فكيف إذا رجحها عليها ؟! فكيف إذا عين الأخذ بها حكماً ، وإفتاء ، ومنع الأخذ بقول الصحابة ، واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها ، وشهد عليه بالبدعة ، والضلالة ، ومخالفته أهل العلم وأنه يكيد الإسلام ؟! تبالله ، لقد أخذ بالمثل المشهور ، رمتني بدائها وانسلت )(١) إنتهي .

أما قوله: إنا لسنا بأعلم من أولئك العلماء ، حتى نخالفهم ، ونصنع غير ما صنعوا ، فقول : لا يقبل ممن يمكنه البحث ، والنظر في الأدلة ، ومواقع الصحة ، والضعف فيها ، وما أبعد هذا إذا

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ١٨١/٤، ١٨٩. تحقيق محي الدين عبد الحميد .

أهمل ذلك ! عن مراتب الرجال ، وما أعجزه عن نيل صفة الكمال ! . قال الشاعر :

ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام بل هو قول العاجز الوكل ، والجاهل المقلد ، الواضع نفسه ، موضع الصبي ، لـ دى كافله ، والمرأة في قبضة وليها ، والأعمى في يد قائده ، على أنا نلزمهم أيضاً بأنهم ، ومقلديهم ، ليسوا بأعلم ممن لم يسكت عن معاوية ، بل أوجب بغضه ، واستجاز لعنه ، أعلن قبائحه ، وبين سوء سيرته ، فكيف خالفوهم ؟! وصنعوا غير الذي صنعوا ؟ ولو فرضنا أن الأمر راجع إلى التقليد فقط ، فإنـا نقول لهم : إنكم لن تجدوا في جميع علمائكم ، الذين تقلدونهم ، من يداني أو يقارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهم علماً ، وعملًا ، وورعاً ، واحتياطاً في الدين ، وحرصاً على الحق ، وسابقة في الإسلام ، وأقواله في معاوية ، وسبه ، ولعنه إياه ، وكشفه قبائحه ، وتحذيره من متابعة ضلاله مشهور متواتر ، وقد قدمنا طرفاً من ذلك ، فهلا قلدتموه واتبعتم ما قال ؟! أوليس هو أولى بالتقليد من أولئك العلماء الذين قلدتم وهم ؟ وأجدر بمعرفة الحق منهم ؟! ويحكم ! أتظنون إصابة مقلديكم وخطأ باب مدينة العلم على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وأمثاله من كبار الصحابة ، وكبـار التابعين ، أن هـذا والله ، لهو الخبط ، والغبـاوة ، وخدع النفس ، والهـوى ، أليس قد جاء عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في حق على عليه السلام ما يبدل صريحاً على أنه لا يفارق الحق في أقواله وأفعاله وأعماله كلها ؟ حتى ادعى له العصمة بسبب ذلك جماعة من أهل البيت الطاهر؟ ولنـذكر طـرفاً منهـا تقوم بـه الحجة على المخـالفين، وتطمئن إليه نفوس الموافقين .

أخرج الحاكم والطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليـه وآله

وسلم أنه قال : (علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض )(١) .

وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم عن زيد بن أرقم ، من حديث ، وفيه : ( فإنه ـ يعني علياً ـ لن يخرجكم من هدى ، ولن يدخلكم في ضلال ) .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن حذيفة ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : (أن تولوا علياً ، تجدوه هادياً مهدياً ، يسلك بكم الطريق المستقيم )(٢) .

أخرج الديلمي ، عن عمار بن ياسر ، وأبي أيوب ، بلفظ : (يا عمار ، إن رأيت علياً سلك وادياً ، وسلك الناس وادياً غيره ، فاسلك مع علي )(٣) .

وأخرج الحاكم عن أبي ذر ، أنه صلى الله عليه وآلمه وسلم قال : ( من فارق علياً فارقني ، ومن فارقني ، فقد فارق الله )(٤) .

وأخرج الديلمي عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( يا علي أنت تبين للناس ما اختلفوا فيه من بعدي )(٥) .

وأخرج الطبراني ، عن سلمان من حديث قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم : (هذا فاروق هذه الأمة ، يفرق بين الحق والساطل يعني علياً )(١) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال ج ١١ ح ( ٣٢٩١٢ ) وقال وأخرجه الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١ / ٢٤.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ج ١١ ( ٣٢٩٧٢ ) وقال ( أخرجه الديلمي ) .

 <sup>(</sup>٤) ن ، م ح ١١ ح ( ٣٢٩٧٤ ) وقال ( أخرجه الحاكم عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ١٢٢/٣ ، حلية الأولياء ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الهيثمي ١٠٢/٩ ، الرياض النضرة ١٥٥/٢ ، الإصابة ١٧ ، رقم ١١١ ص ١٦٧ طبع السعادة .

وأخرج نحوه الطبراني عن أبي ذر وابن عـدي والعقيلي عن ابن عباس .

وأخرج أبو يعلى وسعيد بن منصور ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحق مع ذا يعنى علياً)(١).

وأخرج الخطيب عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا وهذا حجة على أمتي يـوم القيامـة يعني علياً)(٢) .

وأخرج الحاكم في المستدرك عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك )(٢).

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أن علياً راية الهدى وإمام الأولياء )(٤) .

ونحو هذه الأحاديث كثيرة ، وهي وإن لم تقتض العصمة لعلي على قول الجمهور ، لكنها تدل دلالة قوية ، على أنه لا يفارق الحق ، وعلى أنه أعلم الصحابة ، حتى أنه لم ينقل أنه استفتى أحداً من الصحابة في مسألة ما ، مع أن رجوع أكابر الصحابة إلى أقواله في المشكلات مشهور ، ومستفيض ، إلى قول ابن عباس أن علياً أحرز تسعة أعشار العلم ، ووالله لقد شاركنا في العاشر ، وإذا كان كذلك ، فلم لا يكون تقليده أحق ، وأصوب ، من تقليد فلان ، وفلان ، ولكن

<sup>(</sup>١) كنز العمال ح ١١ ح ( ١٨ ٣٣٠ ) وقال أخرجه ( أبويعلي وسعيد بن منصور عن الخدري .

<sup>(</sup>٢) ن . م ح ١١ ح ( ٣٣٠١٣ ) وقال أخرجه ( الخطيب . . . ) .

<sup>(</sup>٣) ن . م . ح ٦ ح ( ١٥٠٣٦ ) وقال أخرجه ( الحاكم . . ) .

 <sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ١٩/١ (جزء من حديث طويل) كذلك ١٩٧١.

على من تقرأ زبورك يا داود ﴿ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين (1) ، ﴿ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أن تسمع ألا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون (7) .

### قولهم أن السلامة متيقنة في السكوت

ولربما يقول القائل أنه نقل أيضاً عن بعض السلف من أهل القرن الثاني ، والثالث ، القول بتعديل معاوية في الرواية ، وأن السلامة متيقنة في السكوت عنه ، وهذا هو قول الأشعري والماتريدي .

فنقول: أما القول بتعديله ، فقد مر الجواب عنه في الشبهة الأولى ، وأما القول: بأن السلامة متيقنة في السكوت عنه ، فليس مراد القائلين بذلك ، السكوت عن تخطئته ، وعن إثبات بغيه ، وتحقيق ظلمه ، وجوره ، فإنهم أنفسهم لم سكتوا عن شيء من ذلك ، وهم الذين أجمعوا على تخطئته ، وبغيه ، وبينوا فضائحه ، وقبائحه ، وملأوا بذلك مسنداتهم ، وشحنوا بها تواريخهم ، فلم يبق إلا أن يكون مرادهم السكوت عن لعنه ، أو سبه ، أو عنهما معاً .

أما لعنه: فقد قدمنا في صدر الرسالة بيان مشروعية لعن من استحق اللعن بأحد مسوغاته، مما تلبس معاوية بالأكثر منها فيكون لعنه مطلوباً، تأسياً برسول الله وبملائكته، وعملاً بما جاء في كتابه تعالى من ذلك، كيف؟ وقد قال جل شأنه: ﴿ أُولُمُكُ يلعنهم الله ويلعنهم الله ويلعنهم اللهعنون ﴾ (٣) . أليس هذا في حقنا خبراً بمعنى الأمر كما

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ؛ الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ; الآية ١٥٩ .

في قوله عز وجل ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾(١) ونحوه ، على أن التأسى وحده كاف في طلبه ، وحاشا من ذكرتم من السابقين ، أن ينهى عن أمر شرعـه الله تعالى ، وكـرره في كتابـه ، وعلى لسان نبيـه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو سلمنا أن أحداً منهم ، نهى عنه ، فلا اعتبـار لكلام أحـد في مقابلة كـلام الله تعالى ، وكـلام رسـولـه عليــه الصلاة والسلام ، فنحمل حينئذ إجلالًا لمقامهم نهيهم عن ذلك ، على النهي عنه ، عند خوف الفتنة ، كما هو الغالب في الأزمان السابقة ، أو على النهي عن لعن من لم يستحق اللعن إجمالًا ، وهذا حق ، وصحيح ، فتعين كون مرادهم السكوت عن سبه ، لا تقرير قبائحه ، والرضا بها ، ونحن نتابعهم على ذلك ، ونعلم أن لا إثم فيه ، ولا فائدة ، إذا لم تدع إليه مصلحة وهي هنا موجبودة (٢) ، ولكنا لا نوافق من تجاوز ذلك من المتأخرين ، إلى ما لم يأمر به السلف من مدحه ، وإطرائه ، بما ليس فيه ، والترضي عنه ، وأعلان حيه ، والإنكار على من أورد شيئاً من مثالبه ، لإقامة حجة ، أو بيان محظور ، فمن مدحه أو ترضى عنه ، أو أحبه ، وادعى أنـه متأس في ذلك بالسلف الأول ، فقـد افترى عليهم . فقـد أورد ابن عبد البـر في الإستيعاب ، بسند معتبر عن سفيان الشوري ، عن أبي قيس الأودي ، قال : (أدركنا الناس ، وهم ثلاث طبقات ، أهل دين يحبون علياً ، وأهل دنيا يحبون معاوية ، والخوارج )(٣) . إنتهى .

هكذا كان السلف ، فأين هي الطبقة الرابعة من السلف ، التي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) هي: أولاً امتثال قول الله تعالى ليبينه للناس ولا يكتمونه ، ثانياً إرشاد جهلة المقلدين إلى الحق
 رجاء رجوعهم إليه ، ثالثاً رفع التهمة التي يلصقها الخصم بنا من تقديمنا أقوال علمائنا على
 النصوص الضريحة .

<sup>(</sup>٣) الإستيعاب ١١١٤/٣ رقم ( ١٨٥٥ ) .

تحب علياً ، ومعاوياً كليهما ، إننا لو فتشنا ، وتقصينا لم نجد واحداً من جلة الصحابة والتابعين يحب معاوية ، كما يحبه اليوم المنتسبون إلى الأشعري والماتريدي ، ويصوب أفعاله ، كم صوبها هؤلاء ، أو يتأولها له ، كما تأولوا ﴿ وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾(١) .

نسألك اللهم هداية وتوفيقاً لنا ، ولهذه العصائب المتعصبة ، ليتهم حيث اطمأنت نفوسهم إلى معاوية ، وإلى استحسان مساويه ، وهشت أفئدتهم إلى خلاف علي عليه السلام ، وحزبه ، سلكوا سبيلاً من الأنصاف ، ولو ضيقاً ، فإن من المقرر الثابت في أصولهم ، أنه لا يجوز الإنكار على من ارتكب مختلفاً فيه ، كما نص عليه القسطلاني ، والأصوليون ، ثم إنهم لم يجعلوا الخلاف بين أمير المؤمنين عليه السلام ، وأكابر الصحابة في هذه المسألة حظاً من النظر في مقابلة قول الأشعري ، والماتريدي ، بل أسقطوا قوله ، وقول من وافقه عن درجة الإعتبار ، فلم يعدوا قوله خلافاً أصلاً ، وصاروا ينكرون أشد الإنكار ، على من قال بقوله ، وعمل بعمله ، في هذه المسألة ، ﴿ وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كه لم يستحيوا أن يجيبوك بقولهم ﴿ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كه(٢) أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم .

وإذا البيئات لم تغن شيشاً فالتماس الهدى بهن عياء وإذا ضلت القول على علم فماذا تقوله النصحاء

يتبجح أناس من أنصار معاوية ، ويحتجون بأن القول بتعديله ، ووجوب تأويل قبائحه ، وجواز حبه ، وتسويده ، هو قـول الجم الغفير

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الأية ١٠٤ .

من المحدثين، ثم من أتباع الأشعري والماتريدي، وأن هؤلاء هم الجماعة، والسواد الأعظم، المأمور بلزومهما، عند الإختلاف، كما جاء في الحديث الشريف، فأغتروا بذلك، وظنوا الكثرة عاصمة عن الخطأ، وملازمة للحق، وإن كانت أدلة الأقل أقوى، وحجتهم أظهر، وأوضح، وهيهات هيهات، إن السواد الأعظم والجماعة هو من كان على الحق، ولو واحداً، كما قدمنا ذلك عن سفيان الشوري رحمه الله.

قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: (قال أبو محمد عبد الرحمٰن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة ، في كتاب الحوادث والبدع ، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة ، بالمراد به لـزوم الحق ، وأتباعه ، وإن كان المتمسك به قليلًا ، والمخالف له كثيراً ، لأن الحق هـ و الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهـ د النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ، قال عمرو بن ميمون الأودى : صحبت معاذاً باليمن ، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام ، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، فسمعته يقول : عليكم بالجماعة ، فإن يد الله مع الجماعة ، ثم سمعته يوماً من الأيام ، وهو يقول : سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فصلوا الصلاة لميقاتها ، فهي الفريضة ، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة ، قال : قلت : يـا أصحاب محمد ، ما أدري ما تحدثونا ؟! قال : وما ذاك ، قلت : تأمرني بالجماعة ، وتحضني عليها ، ثم تقول صلِّ الصلاة وحدك ، وهي الفريضة ، وصل مع الجماعة وهي نافلة ، قال : يا عمرو بن ميمون ، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية ، أتدري ما الجماعة ؟ قلت : لا ، قال : إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة ، الجماعة ما وافق الحق ، وإن كنت وحدك ، وفي طريق أخرى ، فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق الله عز وجل، قال نعيم بن حماد: يعني ما أفسدت الجماعة، فعليك بما كانت عليه الجماعة، قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي، وغيره، وقال: فيه سئل بعض أهل العلم عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث، إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي: هو السواد الأعظم، قال: صدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة، داع إليها، فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين، التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله، ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا(١)، إنتهى.

على أننا لا نسلم لأنصار معاوية ما ادعوه ، من أن المحدثين والأشاعرة والماتريدية ، هم جمهور هذه الأمة ، وأكثرها ، بل ولا نسلم لهم إن جميع من ذكروه قائل بما زعموه ، في حق معاوية معتقد صحته .

أما المحدثون: فإنا لم نجد إلا عن القليل منهم تصريحاً بما زعم هؤلاء من تعديل معاوية ، وتأويل بعض قبائحه ، والآلاف المؤلفة منهم ، إما ناقمون عليه ، أو ساكتون عنه ، بسبب ما يقتضيه زمانهم ، وما اشتمل عليه من فتن بني أمية ومظالمهم .

أما الأشاعرة والماتريدية : فالكثير منهم ، بل الأكثر ناقمون في أنفسهم على هذا التعديل ، والتأويل ، متأففون من هذه الأقوال ، متبرمون من هذه التحملات ، نافرة قلوبهم من ذلك الطاغية ، وموبقاته ، وجرائره ، معرضون عن ذكره جملة .

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج ١ ص ٨٣ وقال ( ذكره البيهفي وغيره ) . تحقيق محمد حامد الفقي ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان .

أما الخاصة منهم: فيما اطلعوا عليه من الدلائل القوية على بطلان ما حرره مقلدوهم ، وضعف ما استند إليه سابقوهم ، وأما العامة ، منهم: فيما دعتهم إليه الفطرة الإيمانية ، وساقتهم نحو الإلهامات الربانية ، وهل بعد هذا يصح أن يقال أن السواد الأعظم هو القائل بتعديل معاوية وأمثاله ، والموجب تأويل قبائحه والمثبت له أجر الإجتهاد ، على فعل المنكرات ؟! لا بل السواد الأعظم والجماعة ، هو فئة الحق المفسقون له ، والمانعون من تعظيمه ، والقائلون بجواز لعنه ، بما اكتسب من موجبات اللعن ، والمصرحون بوجوب بغضه لمحادته لله ولرسوله ، وما ارتكبه من معاصيه ، وسينكشف الغطاء عن خيع ذلك فيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها (١) ، والخصوم إذ ذلك الآلاف المؤلفة من المسلمين ، والحكم إذ ذاك من لا تخفى عليه خافية ، ﴿ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ﴾ (١) .

ربما يقول قائل ، أنت تطالب الناس اليوم أن يوافقوا الإمام علياً ومن هو على طريقته من كبار الصحابة في شأن معاوية وبغضه واستباحة لعنه وهم نِعم القدوة والأسوة كما ذكرت ولكنا وجدنا كثيراً من أهل القرون الأولى كالإمام الشافعي ونظرائه قد أهملوا تلك الأقوال وسكتوا عنها فهلا يسعنا مع وسع أولئك الأئمة من السكوت والإعراض عن هذه المشاجرات وطرحها جانباً ؟

فنقول له لا يسعكم ما وسعهم لأنهم معذورون فيما سكتوا عنه ولا كذلك أنتم . إنهم وجدوا في زمان كانت الدولة والصولة والشوكة لبني أمية وأمرائهم العتاة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فلا يتجاسر أحد أن يعلن أو يصرح بما يعرفه ويعتقده من مثالب أسلافهم

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : الأية ٢٦ .

وتـوغلهم في البغي والـظلم ثم أتى زمـان بني العبـاس فكــانـوا على بغضهم وعداوتهم لبني أمية يضيقون ذرعأ بكل فضيلة وأتباع وانتماء إلى على وأهل بيته عليهم السلام وكان أهل البيت وشيعتهم في أيام تينك الدولتين بـل وفي أمرة ابن الـزبير(١) ، في غـاية من الإضـطهاد والتشريد والقتل والأذى طبق ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآلــه وسلم فإنهم خرجوا من ظلم بني أمية إلى ظلم بني العباس ولئن كان بنو العباس أعداء لبني أمية فأنهم كذلك أعداء ألداء للعلويين كارهين ذكر كل ما فيه منقبة وفضل لبني على عليه السلام حتى أن أحد ملوكهم هدم قبر الحسين عليه السلام وزرع الأرض فوقه وحكم بعضهم على العلويين أن لا يـركبوا خيـلًا ولا يتخذوا خـادماً وإن من كـان بينه وبين أحمد من العلويين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة كما ذكر ذلك المقريزي في الخطط وغيـره ومات كثيـر من أكابرهم في سجون بني العباس كما سبق ذكر شيء منه إلى غير ذلك مما كفتنا التواريخ مؤونـة نقله فلا عجب مـع هذا إذا سكت أولئـك الأئمة عن الحث على الإقتداء بعلي عليه السلام في ذلك وإن من الخطأ الواضح أن نجعل المعذور في سكوته عن بيـان بوائق معـاوية وأمثـاله أسوة وقدوة لنا فى السكوت عنها ونحن غير معـذورين كيف وقد جـاء في حمديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وآلمه وسلم قال : عند ثناء

<sup>(</sup>۱) نقل أبو الفرج عن المداتني عن أبي بكر الهذاي قال : كان عبد الله بن الزبير قد أغرى ببني هاشم يتبعهم بكل مكروه ويغري بهم ويخطب بهم على المنابر ويصرح ويعرض بذكرهم فربما عارضه ابن عباس وغيره منهم ثم بدا له فحبس ابن الحنفية في سجن عادم ثم جمعه وسائر من كان بحضرته من بني هاشم فجعلهم في محبس له وملأه حطباً وأضرم فيه النار وقد كان بلغه أن أبا عبد الله الجدلي وسائر شيعة ابن الحنفية قد وافوا لنصرته ومحاربة ابن الزبير فكان ذلك سبب إيقاعه به وبلغ أبا عبد الله الخبر فوافي ساعة أضرمت النار عليهم فأطفأها واستنقذهم وأخرج ابن الحنفية من جوار ابن الزبير من يومشذ إنتهى وقد أشار في الكامل إلى القصة وذكرها أهل الأخبار .

الصحابة على الأموات بالخير والشر وجبت إنهم شهداء الله في أرضه فإذا سكت غير المعذور عن ذكر تلك الموبقات منه ومن أعوانه كان كاتماً للشهادة المطلوبة منه وإذا ذكـر ما يعلمه من موبقاته وجرائره كان شاهد بر وصدق وإذا مدحه وأطراه وتأول له التأويلات كان شــاهد زور والعياذ بالله تعالى على أن كل السابقين بينوا ما بينوا من قبـاثح ذلـك الطاغية وسكتموا عن كثير منها ولكنهم حيث سكتوا لم يفعلوا ما فعله من قلدتموهم من إطراء معاوية وتبريره وتسويده والأمر بحبه وحب أولئك البغاة المفسدين بل كسانوا يشيرون إلى رفضهم وبغضهم والتحـذيـر من تـوليهم ومحبتهم بمـا تجــده في مطاوي كــــلامهم من المعاريض والإشارات إذا لم يقدروا على التصريح بشيء من ذلك وقد قـال رسول الله صـلى الله عليه وآلـه وسلم إن في المعاريض لمنـدوحـة عن الكذب. وأقدرهم على سلوك هذا الطريق هو الإمام الشافعي رحمه الله لما له من المعرفة بأساليب الكلام واقتداره على التوجيه والتورية بلفظ محتمل المعنيين أو معان ألا ترى أنه حين كتب وصيتــه قال فيهـــا ما لفظه وأفضل الخلق بعده صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى (عطف بعضهم على بعض بالواو والعطف به لا يقتضي ترتيباً فيحتمل أن يكون له قول في الترتيب يخالف ما عليه الجمهور) ثم قال : أتولُّاهم واستغفر لهم ولأهل الجمـل وصفين عطف على توليهم رضي الله عنهم الإستغفار لهم ليكون عطفه أهل الجمل وصفين عليهم في الإستغفار لهم حيث أعاد العاطف ولام التعدية لا في التولي إذ لفظ التولي متعد بنفسه وهذا من لطيف إشاراته رحمه الله .

# كلام الإمام الشافعي ومعارضيه

ومنها ما ذكره شارح المواقف وغيره أنه رحمه الله سئل عن قتلى

أهل الجمل وصفين فقال تلك دما طهر الله منها سيوفنا فلا نضمخ بها السنتنا أراد رحمه الله دماء أصحاب علي عليه السلام كدم عمار وإخوانه الذين قاتلوا معاوية على تأويل القرآن كما قاتلوهم أولاً على تنزيله، ولا يمكن أن يكون الشافعي رحمه الله على جلالة قدره يريد دماء أصحاب معاوية الذين يعتقد هو كغيره أن قتلهم من أعظم القربات المأمور بها في كتاب الله تعالى أفيظن أخد أنه يعتقد أن الله طهر سيفه من دم أول من تضمخ به سيف أخر النبي المصطفى ووصيه لا والله ولكن من لا خبرة له بأساليب الكلام ومن كان من أهل الأغراض يفسره بحمله على دماء الكل وحاشى الإمام الشافعي رحمه الله من ذلك ومن فسره بذلك فقد افترى عليه كيف وهو رحمه الله القائل.

ولحما رأيت المناس قد ذهبت بهم مداهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى خاتم السرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل

وقد عزا بعضهم ، تلك المقالة إلى الحسن البصري ، وعزاها بعضهم إلى ميمون بن مهران ، وعلى كل الأحوال ، فمعناها ما ذكرناه والله أعلم .

ولما كان الحديث ذا شجون عن لي أن أذكر هنا استطراداً طرفاً، مما قاله الشافعي رحمه الله من الأبيات الدالة على شدة تمسكه بأهل البيت الطاهر، ومزيد محبته لهم، ورفضه لمن عاداهم، أو آذاهم، وفيها من الإشارات والمعاريض، واستعمال التقية الجائزة، ما يفهمه الفطن بعد التامل.

قال رحمه الله :

لو شق قلبي لبدا وسطه الشرع والتوحيد في جانب إن كنت فيما قلته كاذباً

سطران قد خطا بلا كاتب وحب أهل البيت في جانب فلعنة الله على الكاذب(١)

وتمثل رحمه الله حين عوتب في عدم إكثاره من مدح الإمام علي عليه السلام وإعلان تشيعه له بقول نصيب :

لقد طال كتمانك حتى كأنني

برد جواب السائلي عنك أعهم

لأسلم من قنول الوشاة وتسلمي

سلمت وهل حي من النسا يسلم(٢)

وقال رحمه الله

يا أهل بيت رسول لله حبكم كفاكم من عظيم القدر أنكم

وقال رضى الله عنه

قالوا ترفضت قلت كلا لكن توليت دون شك إن كان حب الوصى رفضاً

فرض من الله في القرآن أنزله من لم يصل عليكم لا صلاة له<sup>(۱۲)</sup>

ما الرفض ديني ولا اعتقادي خير إمام وخير هادي فأننس أرفض العباد(٤)

وقال قدس الله سره في هذا المعنى

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات ليست للشافعي وإنما للصاحب بن عباد ، وقد ذكرها المرتضى في آساله ج ٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي للبيهقي تحقيق أحمد صقر ج ٢ حديث ٦٩ ، الصواعق المحرقة ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ن . م . ص ١٣٣ مثلًا عن البيهقي .

يا راكبا قف بالمحصب من مني سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى إن كان رفضاً حب آل محمد

وقال نفع الله بعلومه

إذا نحن فضلنا علياً فأننا وفضل أبي بكر إذا ما ذكرتــه فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما

وقال رحمه الله

آل النبي ذريعتي أرجمو بهم أعمطي غمدأ

وقال قدس سره

إذا كمان ذنبي حب آل محمد فللك ذنب لست عنم أتوب

واهتف بقاعد خيفها والناهض فيضأ كملتطم الفرات الفائض فليشهد الثقلان أنى رافضى(١)

روافض بالتفضيل عند ذوي جهل رميت بنصب عند ذكرى للفضل بحبهما حتى أوسد في الرمل(٢)

> وهمم إليمه وسيبلتسي بيدى اليمين صيفتي (٣)

وقد نقل البيهقي عن الربيع بن سليمـان أحد أصحـاب الشافعي رضي الله عنه ، قال : قيـل للشـافعي رضي الله عنـه ، إن أنـاسـأ لا يصبرون على سماع منقبة ، أو فضيلة لأهل البيت ، فـإذا رأوا واحداً منا يذكرها ، يقولون : هذا رافضي ، ويأخذون في كلام آخر ، فأنشأ الشافعي رضي الله عنه ، يقول :

وسبطيه وفاطمة الزكية فأيقن أنه لسلق لقيه

إذا في مجلس ذكسروا عليا وأجسري بعضهم ذكسو سسواهم

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ج 9 ص (١٥٢ ـ ١٥٣ ) ، معجم الأدباء ح ١٧ ص ٣١٠ ، مناقب الشافعي للبيهقي ج ٢ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار للسبلنجي ص ١١٥ . مناقب الشافعي للبيهقي ٢/٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة ص ٢٢٥ .

إذا ذكسروا علياً مع بنيه وقسال تجازوا يا قسوم هذا بسرثت إلى المهيمن من أناس على آل السرسول صلاة ربى

تشاغل بالروايات العلية فهذا من حديث الرافضية يرون الرفض حب الفاطمية ولعنته لتلك الجاهلية(١)

وهذا القدر كاف من كلام الشافعي رحمه الله .

## كلام الإمام النيسابوري في التقية

ومن حيث أن في بعضه إشارة إلى استعمال التقية في بعض الأحوال ، فلنذكر هنا نص ما ذكره الإمام النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ﴾ (٢) .

قال رحمه الله ، وللتقية عند العلماء أحكام ، منها : أنه إذا كان الرجل في قـوم كفار ، ويخاف منهم على نفسه ، جاز له أن يظهر المحبة ، والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، ويعرض في كل ما يقول ما أمكن ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر ، لا في أحـوال القلب .

ومنها: أنها رخصة ، فلو تركها كان أفضل ، لما روى الحسن أنه أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم ، قال أتشهد أني رسول الله ؟ قال: نعم ، وكان مسيلمة يزعم أنه رسول

<sup>(</sup>١) نقله جامعو ديوان الشافعي ، تحقيق يوسف اليفاعي ص ١٣١ ، والديوان الذي حققه الدكتور محمد عبد المنعم الخفاجي ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٢٨ .

بني حنيفة ، ومحمداً رسول قريش ، فتركه ، ودعا الآخر ، وقال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فقال : نعم نعم نعم ، فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال : أني أصم ثلاثاً ، فقدمه ، وقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا المقتول ، فمضى على يقينه ، وصدقه ، فهنيئاً له ، وأما الآخر فقبل رخصة الله ، فلا تبعة عليه ، ونظير هذه الآية ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾(١) .

ومنها: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الدين ، فأما الذي يرجع ضرره كالقتل ، والزنا ، وغصب الأموال ، وشهادة الزور ، وقذف المحصنات ، واطلاع الكفار على عورات المسلمين ، فذلك غير جائز البتة .

ومنها: أن الشافعي جوز التقية بين المسلمين ، كما جوزها بين الكافرين ، محاماة على النفس

ومنها: أنها جائزة لصون المال على الأصح ، كما أنها جائزة لصون النفس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن قتل دون ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، ولهذا يسقط فرض الوضوء ، ويجوز الإقتصاد على التيمم ، إذا بيع الماء بالغبن ، قال مجاهد : كان هذا في أول الإسلام فقط ، لضعف المؤمنين ، وروى عوف عن الحسن أنه قال : ألتقية جائزة إلى يوم القيامة ، وهذا أرجح عند الأئمة )(٢) إنتهى حرفياً .

قلت : اتفق أصحابنا على جواز الكذب عند الضرورة ، بل

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير النيسابوري من هامش تفسير الطبري ج ٣ ص (١٨٧ ـ ١٧٩ ) ط ١ ، بولاق سنة ١٣٢٥ .

وللمصلحة ، وهو عين التقية ، لكن إن عبرت عنه بلفظ التقية منعه كثير منهم لكونه من تعبيرات الشيعة ، فالخلاف فيما ينظهر لفظي ، والله أعلم .



## عظسة وذكسرى في تحامل كثير من العلماء على أهل البيت

إليك أيها القارىء نفثة مصدور مدادها الأسى ومرماها ترجي الخير بلعل وعسى .

يدعي أقوام كثيرون حب أهل البيت عليهم السلام وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوصاهم به في حقهم ويتظاهرون بذلك وربما كتبوا فيه ما كتبوا ثم تراهم يتهافتون تهافت الفراش على استخراج وتأييد ما أمكنهم أن يستنتجوا منه غمطاً لفضيلة أو غضاً من منقبة جاءت في حق أحد من أهل البيت الطاهر إما بإنكار الصحة أو تأويل المعنى أو ادعاء وجود معارض أو ترجيح مرجوح أو دعوى إجماع لم يقع أو بلا مستند أو نحو ذلك تجد هذا كله في أكثر ما جاء في حقهم عليهم السلام .

تأمل كل حديث ورد في فضل علي عليه السلام ولو كان في أعلى مراتب الصحة تجد التعليقات عليه والتأويلات لمعناه بما لا يطابق ظاهره في الغالب لكي يطابق ويوافق ما رسخ في أذهانهم مما اعتقدوه وجمدوا عليه هذا إن سلم من دعوى وضعه وضعفه ولا تجد شيئاً من هذا في شيء من الأحاديث الواردة في حق غيره بل تجد الأمر

بالعكس مع أنهم إن أولوا هذه فإلى فوق ما يقتضيه ظاهر لفظها وإن استنبطوا منها فإلى أفضل ما يستنبطه المستنبطون ومن تتبع الأحاديث وما علق عليها تحقق صحة ما قلناه .

ها هم قد شحنوا كتبهم الكلامية بذكر طبقات الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم في الفضل فقالوا أفضلهم بعد الخلفاء الأربعة باقي العشرة فأهل بدر فأهل أحد فأهل بيعة الرضوان ثم عامة الصحابة ولم يذكر إلا من ندر منهم الحسن ولا الحسين ولا حمزة ولا العباس ولا جعفر الطيار في هذا الترتيب ففي أي مرتبة نضعهم ؟ في عوام الصحابة وأجلافهم أم كيف الحال ؟! نعم شكر الله سعي خطباء المنابر فإنهم لا يزالون يذكرونهم بعد ذكر الأربعة فجزاهم الله عن نبيهم وأهل بيته خيراً.

استطرد بعض أصحابنا بعد ذكر تفاضل الصحابة إلى ذكر تفاضل التابيعن فقال بعضهم أفضل التابعين أويس القرني ، وقال بعضهم الحسن البصري وقال آخرون هو سعيد بن المسيب ولم يقل أحد بافضلية الإمام زين العابدين بن الحسين عليهما السلام وهو والله أفضلهم وأعجب من هذا أن بعض علماء الشافعية أفرد في مؤلف له فصلاً في ذكر كبار التابعين وعد منهم نحو العشرة ولم يذكر فيهم زين العابدين ولا الحسن المثنى ولا محمد بن الحنفية ولا أدري ما الصادف له عن ذلك والحال أنه من كبار العلماء المطلعين وتأليفه كان بعد انقضاء الدولتين الأموية والعباسية إن هذا والله لقريب من الجفاء بعينه .

حاول البعض من أصحابنا وهم القليل تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنهما مع أن أحاديث خيرة نساء الجنة شاهدة لخديجة بالفضل إذ لم تذكر عائشة رضي الله عنها في شيء من تلك

الأحاديث ومع أنه عليه السلام غضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب حين قالت له عائشة وقد أبدلك الله خيراً منها وقال: لا والله ما أبدلني الله خيراً منها ومع أن خديجة أقرأها جبريل السلام عن ربها وعائشة أقرأها النبي السلام عن جبريل ومع أن خديجة أسبق جميع المسلمين إلى الإسلام إلى غير ذلك ولعائشة رضي الله عنها فضل لا ينكر من نشر العلم وعبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها وقوله عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام إلى غير ذلك وقد أفرط الملا علي القاري واستدل بهذا الحديث على تفضيل عائشة مطلقاً حتى على فاطمة رضي الله عنه وقارب الجمهور فقالوا عائشة أفضل من فاطمة في بعض الخصال وليست الأفضلية بهذا المعنى من موارد الخلاف أصلاً ولسنا الآن في مجال بحث وتدقيق إذ الصبح مسفر لذي عينين ولكنا نبين لك تحمل البعض مهما أمكنهم الصبح مسفر لذي عينين ولكنا نبين لك تحمل البعض مهما أمكنهم على أهل البيت عليهم السلام (۱).

<sup>(</sup>۱) ذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى كراهة الصلاة على الآل في التشهد الأول من الصلوات مع أن ترك الصلاة عليهم مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم منهي عنه بما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تصلوا علي الصلاة البتراء الحديث وعللوا تلك الكراهة التي زعموها ببناء التشهد الأول على التخفيف وليت شعري أي إطالة تحصل بزيادة أربعة أحرف أو سبعة نهي النبي عن تركها وإذا كانت علة الكراهة عندهم بناؤه على التخفيف فلم كرهوها للمأموم الذي فرغ من تشهده وجلس منتظراً لإمامه فإنهم قالوا يدعو بدعاء آخر أو يسكت ولا يصلي على الآل وليتهم وقفوا عند الكراهة فقط لا بهل قالوا باستحباب سجود السهو في آخر الصلاة إن أتي بها مجبراً للخلل الواقع في صلاته بالإتيان بها .

ويقابل هذا ما ذكره الشيخ بن حجر في شرح المنهاج في باب سجود السهو وكثير غيره قالوا يستحب للمصلي أن يسجد للسهو إذا ترك الصلاة على الصحب في القنوت جبراً للخلل الواقع في الصلاة بتركها وأظن أن الشيخ كغيره لا يجهلون أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه صلى على الصحب تبعاً للصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر بها لا في الصلاة ولا خارجها وإنما قاسها من بعدهم على الصلاة على الآل والقياس الذي ذكروه فاسد لعدم الإطراد ولوجود الفارق ولنفرض صحة القياس وسنية الصلاة على الصحب لكن كيف يتصور اختلال صلاة تاركها حتى تجبر

ثم لا أخمالك تجهل ما وقع من الخلاف بين الصحمابة ثم التابعين ثم من بعدهم في الأفضلية بين أبي بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسنا الآن سواءاً كان معتقدنا هـذا أم ذلك بصـدد تلك الأقوال أو نقـدُها ورد كـل منهـا إلى دليله إذ المسألة ليست من فرائض الدين ولا مما يضل فيها المخالف عندنا كما ذكره أكثر الأصوليين مع أن حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله تعـالي ولا يطلع على ذلك ألَّا بالوحي ولكنا نذكرك بأن كثيراً من متأخري أهل السنة يفسقون ويبدعون من يقول بتفضيل علي كرم الله وجهه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويشددون النكير عليه مع أن للمفضلين مستندات ودلائل يرجعون إليها وأقوالهم بذلك مسبوقة بـأقوال كثيـر من أثمة أهل البيت ومن الصحابة رضوان الله عليهم كالمقداد وزيد بن أرقم وسلمان وأبي ذر وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وغيـرهم كما نقله عنهم ابن عبـد البر وكعمـار وأبي بن كعب وحذيفـة وبـريـدة وأبي أيوب وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وأبي الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبي الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبــد المطلب وبنيه وبني هاشم كافة وبني المطلب وزيد بن صوحان وأخيمه صعصعة

بسجود السهو مع خلو صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها إلى أن لقي الله تعالى فما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة قالوا بسنيته واستحبوا سجود السهو لتركه جبراً للخلل المنزعوم وسا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تركه كرهوا فعله واستحبوا السجود لمن أتى به جبراً للخلل كما قالوا فليمعن طالب الحق نظره في ذلك أما أنا فأقطع ببراءة الإمام الشافعي مما ذكروه إذ لم يرد عنه نص في شيء من ذلك ولا قاعدة يتخرج عليها ما زعموا بل هو القائل:

يا أهمل بيت رسول الله حبكم فمرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عطيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له وأكاد أجزم بأن سجود السهو في كلتي المسألتين مبطل للصلاة لأنه زيادة ركن غير مشروع.

وجندب الخير وعطية بن سعيد العوفي (١) وعبيدة السلماني وبني هاشم كافة وكخالد بن سعيد بن العاص وعمر بن عبد العزيز من بني أمية (٢)

(۱) قبال الحافظ بن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب قبال ابن سعد كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه (يعني عطية بن سعد) على سب علي فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته فاستدعاه فأبى أن يسب فأمضى حكم الحجاج فيه قال وكان يقدم علياً على الكل . إنتهى .

 (۲) ذكر ابن الكلبي في التاريخ واقعة نذكرها ملخصة . قال بينا عمر بن عبد العزيز جالس في مجلسه دخل حاجبه ومعه إمرأة أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ومعها رجلان متعلقان بهما ومعهم كتباب من ميمون بن مهران إلى عمر فدفعوا إليه الكتاب ففضه فإذا فيه بسم الله الرحمن إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من ميمون بن مهران سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد فأنه ورد علينا أمر ضاقت به الصدور وعجزت عنه الأسماع وهربنا بأنفسنا عنه ووكلناه إلى عالمه لقول الله عز وجل ﴿ ولو ردوه إلى المرسول وإلى أولى الأسر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ وهــذه المرأة والـرجلان أحــدهما زوجهــا والآخر أبـــهما وأن أباها يا أمير المؤمنين زعم أن زوجها حلف بطلاقها أن على بن أبي طالب خيـر هذه الأسة وأولاها برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يزعم أن ابنته طلقت منه وأنــه لا يجوز لــه في دينه أن يتخذه صهراً وهو يعلم أنها حرام عليه كأمه وأن الزوج يقول له كذبت وأثمت لقد بر قسمي وصدق مقالي وأنها امرأتي على رغم أنفك وغيظ قلبك فاجتمعوا إلى يختصمون في ذلك فسألت الرجل عن يمينه فقال نعم كان ذلك وقد حلفت بطلاقها أن علياً خير هذه الأمة وأولاهــا برســول الله صلى الله عليه وسلم عـرفه من عـرفـه وأنكــره من أنكــره فليغضب من غضب وليسرض من رضى وتساسع الناس بـذلك فـاجتمعـوا لـه وإن كانت الألسن مجتمعـة فالقلوب شنى وقد علمت يا أمير المؤمنين اختلاف الناس في أهوائهم وتسرعهم إلى مــا فيه الفتنة فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله وأنهما تعلقا بهما وأقسم أبوهما أن لا يدعهما معه وأقسم زوجها أن لا يفارقها ولو ضربت عنقه إلّا أن يحكم عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته والإمتناع منه فرفعناهم إليك يا أمير المؤمنين أحسن الله توفيقك وأرشدك قـال : فجمع عمر بني هاشم وبني أمية وأفخاذ قريش ثم سأل أبا المرأة وزوجها عما قالا فأجاباه بمثل ما مر عنهما فأكب عمر ملياً ينكت الأرض بيده والقوم صامتون ينتظرون ما يقول ثم رفع رأسه وقال:

رم أمساب البحق والشمس السدادا ك خلاف البحق واجتنب البرشادا

إذا ولي الحكومة بين قوم وما خير الأنام إذا تعدى

ثم قال للقوم ما تقولون فسكتوا فقال سبحان الله قولوا وبعد أخذ ورد وكلام طويـل استدل أحـد بني عقيـل بحـديث ذكره عن النبي صلى الله عليـه وسلم فقال عمـر صدقت وبـررت

وغير هؤلاء خلق كثير ولهؤلاء من الأحماديث الصحيحة مما يسوغ لهم الإستمدلال لها على مما قالـوه من تفضيل علي كـرم الله وجهه كمما أن لمفضلي أبي بكر رضي الله عنه مستندات وأدلة كذلك .

وحيث ثبت أن المسألة خلافية فهلا سكت أولئك المفسقون والمبدعون عن مخالفيهم في ذلك جرياً على القاعدة المرعية عندهم إنه لا يجوز الإنكار على من ارتكب مختلفاً فيه كما سكتوا في المسائل الإجتهادية عمن حرم ما أحل الآخر وحلل ما حرم مع أنهم أطبقوا إلا الأشعري وحده على أن أفضلية أبي بكر رضي الله عنه إنما هي ظنية وقد ردوا كما يرد كل ذي خبرة وبصيرة دعوى البعض الإجماع على أفضلية أبى بكر رضى الله عنه .

وقد قال ابن عبد البر في الإستيعاب ذكر عبد الرزاق عن معمر قال : لو أن رجلاً قال عمر أفضل من أبي بكر ما عنفته وكذلك لو قال علي عندي أفضل من أبي بكر وعمر لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هو أهله ، فذكرت ذلك لوكيع فأحبه واشتهاه انتهى . أفلا يصنع أولئك المبدعون والمفسقون صنيع هذين الإمامين على الأقل .

فإنا نرى أن المتارك محسن وأن خليلًا لا ينضر وصول

أشهد لقد سمعته ووعيته يا رجل خذ بيد امرأتك فإن عرض لـك أبوهــا فاهـشم أنفــه ثم قاا يا بني عبد مناف والله ما نجهل ما يعلم غيرنا وما بنا عمى في ديننا ولكنا كها قال الأول :

وأعماهم حب الغنى وأصمهم فلم يسدركوا إلاّ الخسارة والوزر! تصيدت السدنيا رجالاً بفخها فلم يدركوا خيراً بل استحقبوا الشرا

قبل فكأنما ألقم بني أمية حجراً ومضى الرجل بإمرأته وكتب عمر إلى ميمون بن مهران عليك سلام فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلاّ هو أما بعد فإني قد فهمت كتابك وورد الرجلان والممرأة وقد صدق الله يمين الزوج وأبر قسمه فاثبته على نكاحه فاستيقن ذلك واعمل عليه والسلام عليك ورحمه الله وبركاته إنتهى .

أننا أهل السنة نطالب غيرنا بالإنصاف والمطالبة بها من شأن طلاب الحق فينبغي لنا أن نتحلى به تماماً حتى تقبل منا المطالبة به .

إن بعض المؤلفين المتأخرين منا أهل السنة يقول في بعض كتبه أنظر إلى إنصافنا أهل السنة حيث لم نكفر من قال بأفضلية على على أبي بكر إنتهى .

كان هذا المؤلف ـ وأمثاله كثيرون ـ يرى أن تفسيق وتبديع من فضل علياً من الإنصاف المحمود لا ومن أنزل الكتاب أن بين هذا القول وبين الإنصاف مراحل مترامية المسافات ولو كنا في هذا من الإنصاف في شيء لتركنا لكل قوله في هذه المسألة إذ هي اجتهادية محضة فللمجتهد فيها أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب إذا سلمنا أنها من المسائل التكليفية والتوفيق بيد الله وحده .

دع عنك مسألة التفضيل المطلق وانظر إلى كتبهم وما حاولوا غمطه فيها من فضائل علي الخاصة تجدهم أنكروا أعلميته كرم الله وجهه وهو باب مدينة علم الرسول كما في الحديث الشريف وهو المؤتى تسعة أعشار الحكمة كما في حديث ابن مسعود والمؤتى تسعة أعشار العلم والمشارك في العاشر كما أقسم الحبر ابن عباس بذلك وهو الذي ما كان من الصحابة من يقول سلوني غيره وهو الذي قال عمر فيه أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن وهو الذي لم ينقل أن استفتى أحداً في مسألة دينية مع كثرة رجوع الصحابة إليه في المشكلات على أن خطبه ومواعظه وكلامه في العلوم الإلهية بحر زاخر لا يقارب فيه ولا يدانى .

استدلوا على إنكار تلك الأعلمية الباهرة بآثار يدل مجموعها على أن لأبي بكر رضي الله عنه حظ عظيم من العلم وهو والله كذلك ولكن لا يدل شيء منها على أنه أعلم من علي كرم الله وجهه كما يدعون .

أنكر معظمهم أيضاً أشجعيته كرم الله وجهه التي ضربت بها الأمثال ونقلت الرواة من أخبار وقائعه وخوضه معاً مع الحروب ومقارعته الأبطال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده ما شحنت به التواريخ وامتلأت به الكتب وعلمه الخاص والعام وأقر به العدو والصديق.

قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أشجع منه واستدلوا على قولهم بمثل تصميمه رضي الله عنه على قتال أهل الردة ولو وحده وبقوله يـوم الحديبية لسهيل بن عمرو أمصص بظر اللات وبدفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرم مكة حين آذته قريش وأمشال هذا وهذه لعمري دالة على شجاعة عظيمة في أبي بكر رضي الله عنه لكنها لا تماثل شجاعة علي كرم الله وجهه فضلًا عن أن تفضلها ولا ينقص من مقداره رضي الله أن يكون على أشجع منه .

إننا أهل السنة بهذه الدعوى صرنا هزؤاً لدى الشيعة بل وعند المطلعين من أهل الملل الأخرى على وقائع التاريخ ومجرياته وليسوا بملومين ومكابرة من يكابر في مثل هذا محض تعصب لا يرتاب فيه ذو تمييز.

رأيت في غير واحد من كتب السير المتداولة بيننا ما صورته حرفياً قالوا: ومما استدل به على أن أبا بكر أشجع من علي أن علياً أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يقتله إلا ابن ملجم فكان إذا دخل الحرب ولاقى الخصم علم أنه لا قدرة له على قتله فهو معه كالنائم على فراشه وأما أبو بكر فلم يخبر بقاتله فكان إذا دخل الحرب لا يدري هل يقتل أو لا ومن هذه حاله يقاسي من التعب ما لا يقاسيه غيره إنتهى .

وأقول أن تهافت هؤلاء القـوم على استنباط كـل ما يتـوصلون به

إلى اهتضام حق لأمير المؤمنين كرم الله وجهه في مقابلة من قبله وتسرعهم إلى تشويش كل منقبة خصه الله بها وتشبثهم بمثل هذه الإستدلالات العقيمة تأييداً منهم لما جمدوا عليه من معتقدهم وترويجاً لما تمسكوا به من أقوال مقلديهم سيجر المتحرج عن الخوض فيما خاضوا فيه إلى تجشم البحث معهم مجبوراً عليه وعلى الولوج معهم فيما يرى ولوجه غير مستحسن سعياً في حفظ قلوب القاصرين عن قبول ما روجوه وغالطوا به العامة مما يفسد عقيدتهم في كمال تلك المناقب الباهرة لعلى عليه السلام.

وسعى إلي بعيب عرزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها

فنقول أن زعم المستدلين على نفي الأشجعية عن علي عليه السلام وإثباتها لأبي بكر رضي الله عنه بأن علياً إنما يبارز الرجال ويقارع الأبطال لا عن كمال شجاعة بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه لا يقتله إلا ابن ملجم فهو مع مبارزه كالنائم على فراشه مردود مهدوم غير مستقيم لأنه لا ملازمة ولا عناد بين علم الشخص أنه لا يقتله إلا فلان وبين الشجاعة أو عدمها إذ لا مانع من حصول العلم بذلك عن المعصوم لأشجع رجل في العالم أو لأجبن رجل فيه فلم أعرف حينئذ لاستدلالهم بما ذكر على جبن علي أو شجاعة أبي بكر وجها وغاية ما فيه احتمال أن علياً إنما يقتحم الأهوال لا عن شجاعته بل لأمنه من القتل والإحتمال إنما يمنع قبطعية دلالة آثار علي عليه السلام في الحروب على أشجعيته فقط لأظنيتها الغالية ولا يثبت لغيره شجاعة كما زعموا ومع هذا فلا نسلك بهم الوعر بل نجاريهم فيما ذكروا ونقول لهم:

أولاً: إن الشجاعة ملكة نفسية والملكات النفسية إنما تعرف بآثارها في الخارج وقد ظهرت آثار الشجاعة العظيمة من فعل على كرم

الله وجهه قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم بأن قـاتله ابن ملجم كما ظهرت بعد أن أخبره ولم يظهر ما يماثلها من غيره .

ثانياً ـ ماذا يؤمن علياً عليه السلام بعدما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يقتله إلا ابن ملجم من أن يجرح من مبارزه أو تبتر يده أو رجله أو تفقاً عينه أو يؤسر فيعذب ثم يعيش بعاهته إلى أن يقتله ابن ملجم ولماذا كان يلبس البيضة والمغفر والدرع إذا كان مع خصمه كالنائم على فراشه كما زعموا .

ثالثاً ـ إنهم بهذا الإستدلال خصوا أبا بكر رضي الله عنه فقط بأنه أشجع من على ولا معنى للتخصيص إلاّ حاجة في نفس يعقوب إذ يمكنهم أن يقولوا أن كل الصحابة أشجع من على ودليلهم المزعوم يحتمله .

رابعاً ـ أن علياً وأبا بكر رضي الله عنهما قد سمعا قول الله تعالى ﴿ قَسَلُ لَسُو كُنتُم فِي بِيسُوتُكُم لِبُسِرِ السَّذِينِ كَتَبِ عليهم القتسلِ إلى مضاجعهم ﴾ (١) وقوله جل جلاله ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (٢) وقوله عز من قائل ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ﴾ (٣) وكلاهما يعلم أن المقتول يموت بأجله كما هو مذهب أهل السنة فكل منهما يعتقد إذا برز للقتال أنه إن كان هذا يوم انتهاء أجله فهو لا محالة ميت إما في المعركة أو على فراشه وإن لم يكن يوم انتهاء أجله فلا يقدر جميع أهل الأرض على قتله أللهم إلا إن زعموا نقصاً في يقين أحد منهما وحاشاهما من ذلك كيف وكل مؤمن يوقن بذلك هذا إعرابي يقول:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٤٥ .

يخوفني بالقتل قومي وإنما أموت إذا جاء الكتاب المؤجل

وحيث كان الأمر كذلك فلم خصوا علياً رضي الله عنه بإطمئنان القلب إذا برز إلى القتال دون أبي بكر ثم عكسوا الإستدلال فجعلوا الإطمئنان الذي يحكم العقل والعرف بأنه دال على الشجاعة دليلاً على نفيها وجعلوا عدمه دليلاً على ثبوتها .

خامساً ـ أنه ورد أيضاً في حق أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤمنه من القتل فقد أخرج البخاري والترمذي وأحمد من حديث أنس قد صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثان أحداً فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وهذا صريح في أن الصديق رضي الله عنه لا يستشهد وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء حديث اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر الحديث ، وهذا يدل على أنه لا يموت إلا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في مأمن من الموت مدة حياته عليه الصلاة والسلام وما لزم علياً عليه السلام فيما أخبر به يلزم أبا بكر رضي الله عنه فيما أخبر به كذلك فلم يبق لنا إلى طريق معرفة الأشجع منهما إلا بما برز في الخارج من أفعال كل منهما والمنصف يعرف . وكأن المستدلين بأمثال هذه الوساوس يظنون أن فقش الصحائف بأقلام يمدها الوهم والتخيل يقلب لهم الحقائق أو يثبت منها ما لم يكن وهيهات هيهات ﴿ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ﴾ (١) .

أنكر كثير أيضاً أسبقية إسلامه كرم الله وجهه على إسلام كل الصحابة إلا خديجة رضي الله عنهما وجزموا بأسبقية إسلام أبي بكر

<sup>(</sup>١) سورة محمد : الآية ٢٩ .

رضى الله عنه مع أن الأدلـة الحديثيـة والمنقـول عن كثيـر من أعــلام الصحابة أقوى بكثير جداً مما دل على تقدم إسلام أبي بكـر رضي الله عنه ولـو لم يكن منهـا إلّا حـديث سلمـان أولكم ورداً على الحـوض أولكم إسلاماً على بن أبي طالب وحديث على نفسه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا لا يصلي معه غيـري إلا خديجة ، وحديث بن عباس رضي الله عنهما هو ـ يعني علياً ـ أول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وحديث عفيف الكندي وقول العباس له فيـه لم يتبعه فيمـا ادعى إلا أمرأتـه وابن عمه هـذا الغلام<sup>(۱)</sup> ومـا صح عن سعـد بن أبي وقاص رضي الله عنـه قـال أسلم قبل أبي بكر أكثر من خمسة ولكنه كان خيرنا إسلاماً وقـوله عليــه الصلاة والسلام لفاطمة زوجتك سيدأ في المدنيا والآخرة وأنه أول أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً لكفي في ترجيح القول بأسبقية إسلامه كرم الله وجهه مع أن الذين صرحوا من الصحابة والتابعين كما مرعن ابن عبد البر وابن عباس وأبي الأسود ومحمـد بن كعب القرظي ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عياش بن ربيعة وعامة أهمل البيت وخباب وجمابر وأبي سعيد الخمدري وزيد بن أرقم وهؤلاء القائلون ومن لا يحصى عداً .

وإليك أدلتهم على أسبقية أبي بكر رضي الله عنه وذلك ما أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي بكر أنه قال ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم ، وما أخرجه الطبراني في الكبير عن

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ بن حجر العسقلاني في تهذيب النهذيب وقد يعني عفيف الكندي ـ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقال العسكري : ولما أسلم قال : لو كان رزقني الله السبق إلى الإسلام فأكون ثانياً مع علي وكذا ذكره ابن سعد ثم قال وكان سيداً في الجاهلية والإسلام وكان عابداً . إنتهى .

الشعبي قال : سألت ابن عباس أي الناس كان أول إسلاماً قال : أبو بكر ألم تسمع قول حسان :

## وأول الناس منهم صدق الرسلا

وما ذكره بن عبد البرعن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله من صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ ، فقلت : يا رسول الله من أتبعث على هذا الأمر؟ قال : حر وعبد أبو بكر وبلال ، قال : فأسلمت عند ذلك ، وما أخرجه أبو نعيم عن ميمون بن مهران أنه قال : والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيراء الراهب حين مر به ذلك قبل أن يولد علي ، قالوا أيضاً : وقال به خلائق من الصحابة ولكنهم لم يسموا منهم غير من ذكر . هذه أدلتهم وإلى المنصف نكل فحصها والموازنة بينها وبين ما مر مع أنا لا نرتاب في أن أبا بكر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام والقائمين بالدعوة إليه رضي الله عنه وأرضاه .

يقول بعض المشاغبين من أصحابنا أن إسلام أبي بكر رضي الله عنه كان في سن الكمال كغيره من الصحابة وأن إسلام علي كرم الله وجهه كان في حال صباه وهي حال قصور ونقول هذا من باب قلب الفضيلة جدلاً إلى النقيصة ، أليس من القسطعي أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئاً من أمور التبليغ إلا بأمر أمره الله به ثم يا ترى إسلام علي كرم الله وجهه كان بإلهام من الله أم بدعاية النبي عليه الصلاة والسلام إليه والأول لا يصح لأنه يستلزم تقديمه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يكن إسلامه إلهاماً ولم يكن يعرفه حتى الله عليه وأله به فتعين الثاني وفيه فضيلة لعلي خاصة حيث أمر الله نبيه بدعائه بخصوصه إلى الإسلام من بين الصبيان ولم يدع غيره منهم ولو بدعائه بغيم الله في حال صباه من الإستعداد والأهلية ما منحه أهل الكمال لكان الأمر بدعائه إلى الإسلام عبئاً ينزه عنه الحكيم الخبير ،

وفي هـذا مشابهـة لما منحـه الله تعالى نبيـه يحيى عليه الســـلام قال : ﴿ وآتيناه الحكم صبياً ﴾(١) .

ربما يقول قائل إن هذه المباحث لكما ذكرت ومن حيث أنها متقضية لا تقضي بنا إلى كبير فائدة في المستقبل فلنتركها جانباً ونشتغل بالأهم ( فنقول له ) إن البحث عن الحقائق أفضل ما يتوخاه الطالب ولكنا نـرجع معـك إلى الحال والإستقبـال ونقول هـا نحن قد أمرنا بالتمسك بكتاب الله تعالى وبعترة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض وبأن المتمسك بهما لن يضل أبداً فماذا فعلنا وبمن من أهل بيته تمسكنا بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد سالمنا من حــارب ووالينا من عادي وأحببنا من أبغض وقلنا في حق أولئك القاسطين بغير ما يقول وعظمناهم كما يعظم السابقون الأولـون وأثبتنا لهم الأجـر والثواب على مناصبته وقتل أصحابه ومنازعته حقه أم تمسكنا بأولاده من بعده ونحن قد أهملنا الرواية عنهم وأنفنا من الأخـذ منهم وهم من هم أللُّهم إلَّا في أحاديث قليلة جاءتنا عرضاً فذكرناها وأقوال وافقت مشربنا فنقلناها إن قلنا أنهم لا يعلمون فقد كذبنا جدهم عليه الصلاة والسلام فيما قال إذ أمره بالتمسك بهم يستلزم وجمود العلماء منهم في كل زمان وإن قلنا أنهم مخطئون فيما علموا فالأمر أدهى وأمر والمصيبة أعظم وإن ادعينا وفاقهم وانتحلنا اتباعهم كذبتنا شواهمد الأحوال همذه كتبنا صفر من ذكر أقوالهم خاوية على عـروشها من فتـاويهم لا نوليهم إنصافاً ولا نعتبر لهم خلافاً .

لا نقصد بهذا تنقيصاً للمذاهب الموجودة المعمول بها بيننا ولا القدح فيها ولا في مجتهديها ولا الحط من مراتبهم فإنهم بحور العلم

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الاية ١٢ .

وأطواد التحقيق والإجتهاد في الدين لا يختص بعالم دون آخر ولا ينحصر في أهل البيت ولا في غيرهم فكلهم على هدى إن شاء الله وكلها عندنا صحيحة ومقبولة أللهم إلا مسائل قليلة لم يبق للقوس فيها منزع ولا للتقليد فيها مجال شأن أهل المذاهب واختلافهم على أننا نزداد اطمئناناً وسكوناً فيما كان مستندهم فيه النقل عن أهل بيت نبيهم أو معتمدهم الوفاق لواحد منهم للضمان الوارد في الحديث بعدم الضلال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

هذه حقائق تحوك في صدور المحبين المخلصين وتصغي إليها أفئدة المؤمنين المتقين صرحت فيها بمر الحق وتوخيت فيها محض الصدق ليعلم الكل أن في رجال أهل السنة من الإنصاف شأنهم وقول الحق ديدنهم وقد ثبت في الإفصاح بتلك الحقائق عن جمع كثير وجم غفير من أصحابنا أهل السنة الذين يتجنبون الإقدام على ذكرها تهيباً وفرقاً من حداد ألسنة أولئك المدعين سمعة ورياء حب أهل البيت عليهم السلام ، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم وقد افتديت بنفسي أعراض أولئك المتخوفين ونصبت نفسي هدفاً لسهام السنة المشاغبين والمعارضين أرجو بذلك الثواب الجزيل من الله واليد البيضاء عند نبيه ومصطفاه والله موفق الكل إلى الصواب



# تذيسيل عقيدة السادة العلوية

قال لي بعض علماء حضرموت يوماً بعد أن جرى البحث بيني وبينه في مسألة وجوب بغض معاوية وجواز لعنه ومنع الترضي عنه وتسويده: أن أسلافك السادة العلويين الحسينيين كلهم سنيون أشعريون عقيدة شافعيون مذهباً وهم من العلم والعمل والزهد والورع بمقام سام ومرتبة عالية فكيف خالفتهم بأقوالك واعتقادك أترى أنهم أخطأوا وأصبت أم الأمر بالعكس فأجبته إن السادة العلويين رضي الله عنهم لكما ذكرت من كمال العلم والمعرفة بالله وسلوك السطريق المستقيم وعقائدهم هي عقائد أجدادهم المطهرين وأسلافهم المهتدين أخ النبي وابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسبطي رسول الله وريحانتيه الحسن والحسين وزين العابدين والحسن المثنى ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي العريضي ومحمد بن علي وعيسى بن محمد والمهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسلام لا يحيدون عن تلك الطريقة ولا يتحققون إلا بتلك الحقيقة ،

وأنا على آثارهم وسبيلهم وما نحن عن حق لهم بنيام

وقد وافق اعتقادهم أكثر ما دونـه أبو الحسن الأشعـري في كتبه الكلامية فهم أشعريون بهذا المعنى وهم شافعيـو المذهب في الفـروع الفقهيـة إلاّ أن لهم اختيارات وأنـظار خالفـوا فيها الشـافعية والأشعـرية كقولهم بسنية الصلاة على الآل في التشهد الأول وتـرك الكثير التلفظ بـالنيـة عنـد الإحـرام وقــول البعض بجـواز الجمـع بين الصــلاتين في الحضر كقولهم بعدم صحة تـزويج الشـريفة الحسنيـة أو الحسينية من غير بنيهما وإن رضيت ورضي وليها وعدم اعتبار خصال الكفاءة بينهم خماصة غيىر النسب وكقول الأكثىر منهم بصحبة بيمع البوفيا المعبروف وكقولهم بجواز نقـل الزكـاة ودفعها إلى صنف واحـد أو شخص واحد وبجواز المعاطاة في بعض البيوع ومعاملة السفيه وكون الرشــد إصلاح الدنيا فقط وكقولهم بجواز المزارعة والمخابرة والمناشرة ورد الباقي من التركة بعـد ذوي الفروض عليهم غيـر الزوجين إذا لم ينتـظم بيت المال فإن فقدوا فيمن انقطع حيضها لغير علة بـأن تتربص تسعـة أشهر ثم تعتـد بثلاثـة أشهر والقـول بجواز الفسـخ لغـائبـة الـزوج إذا تعـذر تحصيل النفقة وكقولهم بصحة إيمان المقلد خلافا للأشعري ومخـالفتهم له في قـوله أن الـوجود عين الـذات وإنكارهم عليـه بعض مسائل التفضيل والقول بقطعيته وكقول الكثير منهم بانتفاء عدالة معاوية وأشباهه وبغضهم في الله ومنع تسويدهم والترضي عنهم(١) ، على

<sup>(</sup>۱) قال لي طالب علم من السادة العلوية يوماً بعد أن اطلع على شيء من فصول هذه الرسالة أن القطب الجداد قدمن سره يقول:
وكن أشعرياً في اعتقادك أنه هو المنهل الصافي عن الزينع والكفر وهم نعم القدوة لنا فقلت له نعم وهل قرأت كتب الأشعري قال لا ولكني أسمع أن من مذهبه السكوت عن قبائح معاوية فقلت له إن الأشعري يكفر كل من لم يعرف وجود الله تعالى وجميع صفاته بدلائلها العقلية وإيمان المقلدين عنده غير صحيح وأنت واحد منهم ، فقال لعل هذه المسألة من مذهب الأشعري غير مرادة في كلام الحداد قلت له: نعم وكما أن هذه غير مرادة في كلام الحداد قلت له: نعم وكما أن هذه غير مرادة في كلامه فكذلك مسألة تعديل معاوية عن قبائحه فإنها غير مقصودة في قوله =

أنهم لا يخوضون في هذه المسألة إلا في مجالسهم الخاصة بهم ولقد ذاكرت منهم رجالاً كثيرة من فضلاء من أدركناهم وتوفاهم الله إليه ومن الموجودين الآن فيما يقول الأشاعرة والماتريدية في هذه المسائل وكلهم يرفضه ويأباه ويشير إلى السكوت إن خيفت فتنة ولو كنت استأذنتهم لذكرت أسماءهم واحداً فواحداً فليس بيني وبينهم خلاف في العقيدة ولا افتراق في الطريقة وإنما أسروا وأعلنت وأجملوا وبينت وأشاروا وأوضحوا وعرضوا وصرخت:

وما أنا إلا من غزية إن غوت غرية أرشد(١)

وعلى التنزل والقول بأن الكثير منهم سكتوا عن ذكر موبقات معاوية وسيئاته فذلك إما لعذر ما أو لكونهم لم يسألوا عن ذلك ولم يناقشوا فيه ومع هذا فلا ينسب لساكت قول وقد سكتوا رضي الله عنهم أيضاً عن أمور كثيرة لقيام غيرهم بها كالرد على الخوارج والمعطلة والجهمية وغلاة الرافضة بل وسكتوا عن رد مفتريات اليهود والنصارى والدهرية وأعداء الإسلام أفيكون سكوتهم عن جميع ذلك تقريراً لهم

رضي الله عنه لأنها ليست من عقائد الدين حتى يضل فيها المخالف ولأنها مخالفة لأقوال آبائه وأجداده العظام الذين أكثر رضي الله عنه من التحريض على سلوك طريقتهم والحث على اقتفاء آثارهم بل مخالفة لقول الله تعالى وقول رسوله عليه السلام وإنما أراد الحداد قدس سره من العقيدة الأشعرية معظمها وأكثرها تحذيراً من وقوعنا وأمثالنا في ضلالات القدرية أو الجهمية أو المرجئة أو الجبرية أو غلاة الشيعة أو الخوارج وأمثالهم وهو أجل مقاماً وأرفع قدراً من أن يدعو إلى خلاف ما عليه آباؤه وأجداده المطهرون رضوان الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) حضرت يوماً مجلس أحد علماء السادة العلوية وفضلائهم وكان القارىء رجالًا من أهل اليمن وأظنه زيدي المذهب فجاء ذكر معاوية عرضاً في الكتاب فلعنه القارىء المذكور فقيل لذلك الفاضل ألا تزجر هذا عمّا يرتكبه من لعن معاوية وهو صحابي فأجاب نفع الله به متمثلًا:

لا أذود الطيس عن شنجس قد بلوت السمر من شمره

ورضى بتلك البدع والمفتريات ونكون حينشذ ملزومين أن نسكت عنها كما سكتوا لا والله إنهم أنفسهم لا يرضون هذا منا ولا من غيرنا .

ثم إنّا إذا وجدنا فيهم من سكت عن معاوية وفضائحه فلا نجد من علمائهم وكبارهم من يطريه ويمدحه ويسيده ويترضى عنه ويتمحل لتبريره ويؤول خطاياه كما يفعل أكثر الأشاعرة والماتريدية أللهم إلا أفراداً نشأوا بغير بلادهم وتلقوا أكثر علومهم عن الغير فشذوا عن قومهم في هذه المسألة كصاحب المشرع الروي وأحاد غيره ولا عبرة بالشاذ وإنما العبرة بالغالب والسواد الأعظم من كان على الحق .

أخبرني الثقة منهم أن الإمام الشافعي رحمه الله أسر إلى الربيع أنه لا يحتج في دين الله بواحد من هؤلاء الأربعة معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومروان بن الحكم وأنه لا يفضل على علي أحد(١) إنتهى .

إذا نحن فضلنا علياً فإننا وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما

روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل رميت بنعبب عند ذكسري للفضل. بحبهما حتى أوسد في السرميل

فإنه أتى في ذكر تفضيله علياً عليه السلام بصيغة الزيادة والتكرار حيث قال إذا نحن فضلنا علياً أي حكمنا بزيادة فضل علي فإننا بذلك التفضيل روافض عند الجهال فقط ويفهم منه أن القول بتفضيل علي مطلقاً ليس في شيء من الرفض عند العلماء ثم قال رحمه الله وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته البيت جاء هنا بمجرد ذكر الفضل لا بصيغة التفضيل كما جاء بها في البيت الأول فمعناه إذا ذكرت فضل أبي بكر رميت بالنصب عند ذكري فضله ولم يكن تعبيره رحمه الله بالتفضيل في الأول وبمجرد ذكر الفضل في الثاني عفواً من غير قصد أو تفنناً في العبارة أو مراعاة للوزن كما يظنه من ظنه لا بل صنع ذلك عمداً لغرض مقصود عنده وذلك أن سيقسم بعد ذلك أنه لا يزال بهاتين الحالتين اللتين ذكرهما من تفضيل علي عنده وذكر فضل أبي بكر حتى أوسد في الرمل وانظر أيضاً إلى قوله رحمه الله في الأبيات أي بذكري فضل أبي بكر حتى أوسد في الرمل وانظر أيضاً إلى قوله رحمه الله في الأبيات

 <sup>(</sup>١) من نظر بإمعان إلى غوامض كلام الإمام الشافعي رحمه الله عرف منها مذهبه في تفضيل
 علي عليه السلام على جميع الصحابة رضي الله عنهم أنظر إلى أبياته التي يقول:

فسادتنا المذكورون سنيو بمعنى أن السنة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجلة أصحابه وأكابر تابعيهم بالإحسان أشعريون بمعنى أن عقيدتهم في الغالب موافقة لما قرره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتبه الكلامية أللهم إلا في مسائل قليلة وفي هنات جاءت عن الأشعري عفا الله عنه في حق علي ومعاوية وما هي ببدع من الأشعريين (١).

وخلاصة القول أن مذهبهم وطريقتهم هو الكتاب والسنة كما صرح به القطب الحداد قدس سره العزيز بقوله :

والمذهب المستقيم مذهبه نص الكتاب وصرح الخبير

## دعوة البعض أهل البيت إلى حب معاوية وتوليه

ذكرت هنا والشيء بالشيء يذكر ما لهج بعض من ألف في

الكن تبوليت ون شك خيير إمام وخيير هادي العباد الكن تبوليت دون شك خيير إمام وخيير هادي ان كان حيب الموصي رفضاً فإني أرفض العباد فإن قوله في البيت الثاني خير إمام وخير هادي يدل على تفضيله علياً على الإطلاق إذ خير بمعنى أخير وله رحمه الله كثير من أشباه هذا في مطاوي نظمه ونثره ولم يبرد عنه ما يدل على أنه يفضل أبا بكر على على رضي الله عنهما إلاّ الرواية التي نقلها البيهقي عنه على ما فيها من الإحتمال والطعن.

(۱) قال في كتاب الغارات روى عبد الرحمن بن جندب قال أبو ببودة بن أبي موسى الأشعري لزياد أشهد أن حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة صلعاء قال عبد البرحمن إنما عنى أبو بردة بذلك نسبة الكفر إلى علي بن أبي طالب لأنه كان أصلع وروى أبو نعيم عن هشام بن المغيرة بن الغضبان بن يزيد قال رأيت أبا ببردة قال لأبي العادية الجهني قاتل عمار بن يباسر: مبرحباً بأخي إلى ها هنا فأجلسه إلى جانبه ، قال: وقد روى عبد البرحمن المسعودي عن ابن عباس المنتوف قال: رأيت أبا بردة الأشعري قال لأبي العادية الجهني قاتل عمار بن ياسر أأنت قتلت عماراً ؟ قال: نعم ، قال: ناولني يدك فقبلها وقال: لا تمسك النار أبداً .

الإنتصار لمعاوية وأعوانه وكرره مراراً من دعوة خصوص أهل البيت الطاهر والنسب الباهر إلى سماع نصيحته والإنضمام إلى أهل طريقته ظناً منه أن الشريف إذا أحب وتولى معاوية فقل انتظم في سلك الفئة الناجية .

أنعق بضائك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء محالا ليت شعري أيدعو هذا المغرور عالم أهل البيت ليهديه وكان الأحق أن يستهديه أو يدعو جاهلهم ليستهويه وكان الواجب أن يرقب جده فيه أما والله أن علماءهم قارة الأمم والشموس التي تنجاب بها الظلم وجهاً لهم سالكون يضعون القدم على القدم ومن يشابه أبه فما ظلم .

إن عــد أهــل التقى كــانــوا أئمتهـم أو قيل هم(١)

هم والله أهل السبق في كل فضل وكمال وهم الذين لا تلهيهم عن الله تجارة ولا مال ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا منهم ولا تعلموهم وأنكم حزب إبليس إذا خالفتموهم أما جاء عنه أن المتمسك بهم لا يضل أبداً وأنهم لن يدخلوكم باب ضلالة ولن يخرجوكم عن باب هدى ألم يخبر أنهم أمان هذه الأمة وأن الله قد جعل فيهم الحكمة أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وجعل منهم سراجاً وقمراً منيراً من ناوأهم فهو عن دين الله مارق ومن أبغضهم فهو بالنص منافق لا صلاة لأحد إلا بذكرهم ولا ورود على الحوض إلا بإذنهم يتصل إسناد طرائقهم بجبريل ويشهد بصحة عقائدهم محكم التنزيل أخبر النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام أنهم لا يفارقون كتاب الله حتى يجمعهم شاطىء الحوض وإياه .

<sup>(</sup>١) أبو فراس الحمدائي .

لا يسكن الحق إلا حيث ما سكنوا وليس يذهب إلا حيث ما ذهبو والله ما يدعوهم ذلك المغرور إلاّ ليخرجهم إلى الطلمات من النور يعدهم ويمنيهم دخول الجنة إذا سلكوا طريق أهل السنة إن كانت السنة سنة رسول الله فهم والله أثمتها الهداة وإذا كانت سنة محاد الله ورسوله معاوية وطريقة من يبرر عمل تلك الفئة القاسطة الباغية فإنهم وأيم الله براء من ذلك الحوب براءة الذئب من دم ابن يعقوب وما أصدق ما قال العلامة الحفظي رحمه الله في هذا المعنى من أرجوزته الشهيرة.

أئمة الذكر وآهل التذكرة وسنة الهادي الذي أرسله يفتسرقا إلى ورود الحسوض من إذا بكل منهما استمسكنا عن مذهب أو أهل قبطر اجتبي من غيرهم على الصحيح المتفق إلا الذي قد قارن القرآنا على جميع العالمين طرأ فى كـل أقليم وقـطر فـطروا وصيتهم بين العباد طارا أصللا وفرعا معهم ومشربه وسيادة اليفروع والأصول شهادة بالإجتهاد المطلق قالوا لمن قد قلدوا تفسحوا من ديننا ضرورة فسلما معين إلا الكتاب والنبي ولا الفروع النادرات فأفهم

وإنما الأنصاف ما قد قرره أن نعبد الله بسما أنزله وأن أهل البيت والقرآن لن ولن نضل في الني سلكنا على العموم لم يخصِ مـذهبــأ ولم تكن طائفة منهم أحق ولم يقبل فبلانباً أو فبلانباً وإن من نعمة ربي الكبري إنهم تفرقوا وانتشروا وملأوا الأنجاد والأغوارا وكل من في بلد فمنذهب أثمة البدليسل والمبدليول وفى التسرقى طبقساً عن طبق إن فسروا أو للحديث شرحوا لم يجمعوا إلا على ما علما أو يتــواصــوا كلهـم بمــذهـب لا في مهمات الأصول فأعلم

والكل منهم قائل بأنه ومقتف آثار قوم قدما أعني علياً والحسين والحسن والحسن وباقساء وباقساء والحسن المثنى ولم يكن لهولاء الكبرا مما ذهبوا إلا على تنزيله وهكذا إلى الأخير فأحسب هم الذين أورثوا الكتابا

متبع في كل ما قد ظنه من أهله سفن النجاة العظما والشيخ زين العابدين المؤتمن والمحض والصادق من يكنى مذاهباً كما ترى وما جرى وظاهر الحديث لا تأويله الراسخون في مقامات النبي والمتحقت أبناؤهم بالأبا

أللهم إنه بلغنا ما ورد عن حبيبك ورسولك الذي بعثته بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، أنه قال : إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، الثقلين أحدهما أعظم من الأحر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما .

وها نحن ولك الحمد والمنة قد صدقناه بقلوبنا وأجبنا داعية فيما استطعنا ونتوسل إليك أن تمنحنا توفيقاً تثبتنا به فيما بقي من أعمارنا على الإنقياد لكتابك المبين والتمسك بأهل بيت نبيك الطاهرين تمسكا تعصمنا به من الضلالة وتحفظنا به من ورطات الزيغ والجهالة ونكون به ما عشنا حرباً لمن حاربهم سلماً لمن سالمهم حتى تجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

# خاتمــــة مرثيتين للسيد ابن شهاب

نذكر فيها قصيدتين من نظم الأستاذ العلامة شيخنا السيد ابن شهاب مد الله مدته يرثي في أولهما مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ويرثي في الثانية مولانا أبا عبد الله الحسين الشهيد بن علي عليهما السلام وإنما خصصتهما بالنقل لما فيهما من التصريح بالحق والإنحاء على المداهنين المتملقين .

القصيدة الأولى في رثاء الإمام علي عليه السلام

قفا وانثرا دمعاً على التراب أحمرا وشقا لعظم الخطب أقبية الكرى

ولا تبجعلا غيير السواد ولبسه شعاراً لتذكار المصاب الذي جرى

ولا تسالسوا جسهداً عن السنسوح والسطما صدوراً بسها الإيسمسان السرى وأشسرا

ومـا النـوح مـجـد في الـخـطوب وإنـمـا يـخفـف مـن نـيـرانـهـا مـا تـسـعـرا

#### 411

وما كل خطب يخلق الدهر حزنه ويستسخه كر الجديدين مناعري ألم تريا ما في قلوب أولى التقي لفقد وصى المصطفى سيد الورى إذا منضت النعشرون من رمنضانه تصدع فیها کل قبلت تاکیا مصاب به الإيسمان أضحى مكيلًا وأمسى به الإسلام منهدم الذرى بضربة أشقى الأخرين ابن ملجم دم البرأس فبوق البعبارضيين تبحيدرا دم لو مزجت البحر منه يقطرة لأصبح مسكا ذلك البحر أذفرا فيا ضربة أهوت بضاربها ومن يسواليسه في الكفر الصسريسح إلى الشرى ويا ضربة عنها الأمين ابن عمه يسكادق وحسى الله نسبا وخسيرا فسجماء لهما لبيث الكتبائب موقنيأ بها لم يشب إيقانه دونها أمترا ولم تشنه عنها نوائح أوز ليمضي أمرأ في الكتاب مقدرا هو الحين لكن حكمة الله أشقت المسرادي وخصت بالشهادة حيدرا وإلا فما قدر الخبيث اللعين أن

314

يسساور بازأ أو ينصاول قسسورا

بسبق القضا نالت يد الكلب هامة تهاب شبا أسيافها أسد السري نـآه عـلى صنو النبي وصهره وثسانسيه أيسام الستحنث في حسرا وأعسلم أهسل الأرض بسعسد ابسن عسمه وأعظمهم جودأ ومبجدا ومفخرا وأولهم من حوض الإيسمان مشرباً وأرفعهم في محفل الزهد منبرا وأضربهم للهام في حومة الوغيي إذا أز قدر الحرب كر وكبرا إذا قارع الأبطال ظلت نفوسهم تسردد بسيسن الأسسر والسقستسل مسهدرا ألايا أميس المؤمنين وسيد المني بيين أن جين السدجيي وتسعكرا عليك سلام الله يا من بهديه تبلجت الأنوار والحق أسفرا وتسبا لقوم خالفوك وزخرفوا لأشياعهم زوراً من القول منكرا وتبا لمن والاهم وارتضاهم أثمته في الدين يا بنسما اشترى لئن ظفروا من هذه البدار بالذي أرادوا فإن السمرء يسحسك مسا ذرا وبعدك جاءت ذات ودقين يا أبا تسراب وجساءت بسعد أم حسبو كسرى

دماء بنيك الغرطلت ويدلت خفيظة قرباهم عقوقا مكفرا لقد عم كرب الدين في كرباد إذ بتربتها أمسى الحسين معفرا على حين قرب العهد بالسوحي أصبحت مواثيق طه فيه محلولة العرى ومسن دونسه السعسساس خسر مسجسندلا فيا لأخ والى فأودي فأعذرا ولا بدع أن نالوا الشهادة بل لهم بيحيى وعيسى أسوة في اللذي جرى لتذكار ذاك اليوم فليبك كل ذي فواد به خط السعادة أسطرا فكم ماجد من آل بيت محمد تحكم فينهم نابلذو البدين بالعبرا ومسن ليس إلا قينة أو حظه قصاراه أو عودا وخمرا وميسرا ضعائن في سود الكلاب أمية أكنت بها من بدر ذا الغدر مضمرا مواليد سوء حاربوا الله عنوة وفى الأرض عائسوا مفسسدين تسجيرا على ظالمي أهل الرسول وهم هم شآبیب لعن کلما بارق شری وصب عليهم ربهم سوط نقمة

وجرعهم طيسن الخبال وثبرا

الا يا ذوي المختار إنا عصابة نصاب نصابية المحت البيكم بالولادة والقرا نوالي مواليكم ونقلي عدوكم ونجت عرق النصب ممن به اجترى ويا ليتنا في يوم صفين والذي ينفوز ونظفرا يبليه شهدنا كبي نفوز ونظفرا ونشرب بالكأس الذي تشربونه فأما وإما أو نموت فنعذرا بني المصطفى طبتم وطاب ثناؤكم رثاء ومدحا بالبديع محبرا فلا زلت مهما عشت أبكي عليكم وجوهرا ودونكم عذراء نظم بكم زهت



## القصيدة الثانية

## في رثاء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام

برآءة بر في براء(۱) المحرم عن اللهو والسلوان من كل مسلم فهل خامر الإيمان قلب امرىء يرى فهل خامر الإيمان قلب الميالي لاهيا ضاحك الفم ليال بها الخطب الجسيم الذي اكتسى به أفق الجرباء(۲) صبغة عندم(۳) ليال بها أيدي اللئام تلاعبت بهام بدور للمعالي وأنجم بيال بها في الأرض قامت وفي السما مآتم أعلى الناس قدرٍ وأعظم ليال بها نتني الخنازير أولغوا مدى(٤) غيهم والبغي في طاهر الدم

<sup>(</sup>١) البراء أول ليلة أو يوم في الشهر .

<sup>(</sup>٢) الجرباء السماء .

<sup>(</sup>٣) العندم نبت أحمر معروف ويسمى دم الأخوين .

<sup>(</sup>٤) المدى بتثليث الميم جمع مدية وهي الشفرة وهي هنا بمعنى جانب النصل وحد السيف.

ليسال بها ذبيح ابن بسنت مسحمد وعستسرت دمسز السكسمسال السمستسرجسم فأي جنان بين جنبى موحد بسنار الأسبى والحزن لم يستضرم وأي فواد دين حب أحمد وقسرباه لسم يسغضب ولسم يستاله على دينه فليبك من لم يكن بكى السرزء الحسين السيد الفارسي الكمي هممام رأي رايات ملة جده منكسة والشرع غير محكم وسنة خبر المرسلين تجذمت(١) عسراها وديسن الله بالجحد قد رمي فأغضبه من ذاك ما أسرة هـواهم قني (٢) القينات أو شرب (٣) حنتم (٤) ويسمسم سكسان السعسراق لينزعوا شــجــاه<sup>(٥)</sup> وهــم والله شر مــيــمــ تسوجه ذو السوجه الأغسر مسؤديساً

لـواجـبـه لم يــلوه لحـي<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) تجذمت أي تقطعت .

<sup>(</sup>٢) قني القينات اقتناء الجواري المغنيات .

<sup>(</sup>٣) الشرب بالكسر المشروب.

<sup>(</sup>٤) الحنتم جرار تحمل فيها الخمر.

 <sup>(</sup>٥) الشجا ما اعترض في الحق من عظم أو نحوه تقول العرب نزع شجاه أي فرج كربه .

<sup>(</sup>٦) اللحى العذل.

يـؤازره سـبعـون مـن أهـل بـيـتـه وشبيعته من كل طلق(١) مقسم(٢) فهاجت جماهي الضلال وأقبلت بسجيش لحرب ابن البتول عرمرم (٣)٠ تألب (٤) جمع من فراش (٥) جهنم غيواة يرون الشر أكبر مغنم يقرون بالقرآن لكن لعله لسخرية إقراراهم أو تهكم لتعزير طاغ جاءت ابنة بحدل(٢) به نابذ الدين الحنيفي مجرم وخللان هاد أشرقت في جبينه أشعبة أنبوار البحبيب البمعظم وحين استسوى في كسربسلاء مسخيسماً بتربتها أكرم به من مخيم أحاطبت به تلك الأخابث مشل ما يحيط سوار من حديد بمعص وصدوه عن ماء الفرات ليطردوا عن الحوض حتى يقذفوا في جهنم

<sup>(</sup>١) طلق الوجه مشرقه وطلق اليدين سمحهما .

<sup>(</sup>٢) المقسم الجميل.

<sup>(</sup>٣) العرمرم الجيش الكبير.

<sup>(</sup>٤) تألب القوم جاؤا من كل جانب.

<sup>(</sup>٥) الفراش الذبان المتهافتة في السراج.

<sup>(</sup>٦) ابنة بحدل هي ميسون بنت بحدل الكلابي أم عدو الله يزيد بن معاوية عليه اللعنة .

وساميوه إعيطاء البدنيية عندما رأوا منه سمت(١) الخادر٢) المتوسم(٣) وهيهات أن يسرضي ابن حيدرة السرضا بخطة خسف أو بحال مذمه أبت نفسه الشماء إلا كريهة يسموت بها موت العريسز المكرم هو الموت مر المجتنى غير أنه ألـذ وأحـلى مـن حـيـاة الـتـهـضـم فأذكى شواظ الحرب بالعسل الظما وشب لظاها من شبا(٤) كل مخدم(٥) وقارع حتى لم يدع سيف باسل بمعترك الهيجاء غير مشلم وصبحهم بالشوس(٢) من صيد(٧) قومه نسسور(^) الفيافي من فسرادي وتسوأم على ضمر تأتم في حومة (٩) الموغي (١٠) بيحمومة (١١) أوذي (١٢) النجاح المحوم

<sup>(</sup>١) السمت الهيئة.

<sup>(</sup>٢) الخادر الأسد في اكمته.

<sup>(</sup>٣) المتوسم المتفكر.

<sup>(</sup>٤) شبا السيف حده .

<sup>(</sup>٥) المخدم القاطع من السيوف .

<sup>(</sup>٦) الشوس جمع أشوس وهو الجري على القتال الشديد .

<sup>(</sup>٧) الصيد جمع أصيد وهو الملك والأسد .

<sup>(</sup>٨) النسر الجارح المعروف.

<sup>(</sup>٩) الحومة أشد مواضع القتال .

<sup>(</sup>١٠) الوغى غمغمة الأبطال في الحرب.

<sup>(</sup>١١) اليحموم إسم فرس سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام .

يسيسعسون في السجسلي نسفسائس أنسفس لنصر الهدى لا نبيل جاه ودرهم ولسما أراد الله إيـقـاف روحـه بسمنظره الأعملي وقسوف السمسلم أتاح له نيل الشهادة راقيا معارج مجد صعبة المتسنم فديستك بدرأ برجه سرج سابح هوى فانطوى سر العباء المطلسم خضيب دماء كالعروس ينزف فسي قبناء بسصبغ الأرجوان(١) مرسم(٢) معفره بالترب أعضاء جسمه ال كريم وهنذا سرحل التيمم وما ضره أن أوطئوا حر صدره. سنابك ورد(٣) ذي نعال وادهم ولكنها شنعاء توجب لعنهم وتحسر عن وجه النفاق الملثم هى الفتنة الصماء لم يلف بعدها منار من الإيمان غير مهدم ديسن الله سبط رسوله وعبترتبه خبوص (٤) المنيبة تبرتمي

<sup>= (</sup>١٢) الأرجوان نبت أحمر معروف .

<sup>(</sup>١) ذي الجناح إسم فرس له أيضاً .

<sup>(</sup>٢) مرسم مخطط.

<sup>(</sup>٣) الورد والأدهم من أنواع الخيل باعتبار اللون .

<sup>(</sup>٤) الخوض الركاب الضيقة العيون.

كليث الشرى العباس والشبل قاسم وعسميه والفتاك عون ومسلم عرفنا بهم معنى إذا الشمس كورت ورمــز انــكــدار فــى الــنــجــوم مــكــتـــ بها اهتز عرش الله وارتبجت السما سأملاكها من هولها المتجش بها اسودت الدنيا التي وتهتكت بسها حرمة البيت المعتيبق وزمزم أولاك الكسرام المبتغو فضل ربهم ورضوانه تحت العجاج المقتم سقى الله بالطف الشريف قبورهم بوابل. من الجود الإلهي منجم(١) وزادهم المولى علا وكرامة بأفضل تسليم عليهم وأدوم وبعداً لقوم لم يقوموا لنصرهم على قدرة منهم بعزم مصم رأوا شيعة الرجس ابن سعن (٢) وشمر (٣) تجاولهم وابن (٤) الدعسى الجهنمس ولم تتحرك للحفيظة(٥) منهم

حفائظ تطغی منہم کل مرقم(۱)

<sup>(</sup>١) المنجم المطر الدائم السريع.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد هو عمر بن سعد بن أبي وقاص عدو الله ورسوله .

 <sup>(</sup>٣) شمر هو بن ذي الجوشن السكوني لعنه الله قاتل الحسين عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) ابن الدعى هو عدو الله عبيد الله بن زياد عليه اللعنة . ()

<sup>(</sup>٥) الحفيظة الأولى التمسك بالود والعهد والثانية الحمية . (T) 14

<sup>(</sup>٦) المرقم كمنبر في الأصل القلم وتقول العرب للشديد الغضب طغى مرقمه . محاطلا (١)

أينزوى ابن طه عن منصة جله ويبرضى لهنا تبرب الخبلاعية عبشمي كان الهدى من بيت صخر تفجرت نك كان يسنسابيسعمه والسوحي مسن ثمم يسنتسمي فيا أسرة العصيان والزيع من بغي الأا لنسله أمية من يستخصم الله يخصم ولسكسنس ذرى اركان بيت نباليكم لمستمدم لتشييد المسالسة المسالم مظلم تداركتم في البخهُ الله الله الكالة الماكة الما يه الما وزخرف تنم أف اف الماحديث المسرجم ولكن إغضام الأناك المنافعة حسن ساه ووتقه والقاد المحال على النعق قد عمي فامل الشفانانهم ونالي يخفوك للوكم وسأ وسأ ستماا بهلشمالكدى بجلبال العنداب ويلحم فلاتكتمن الله ماقع الكارسكم مساقع المال ملعب شا مستعيا نطيع الحري بماليطف إذ حمي لتنشأ الهوا المابة لنشف ن يعض أخلاق أخزم gentilied ug م بسطون الله يرغم الله يرغم الله يرغم الله يرغم الله يرغم الله المسلمان عنكم المسلمان المسلم 

<sup>(</sup>١) البراء الكف يقال والمحروبية المناطلة عن المحتون في المحتون البراء الكف يقال والمحتون الفيم الكف يقال استمال القيم .

غدرتم بسادات البرية غدرة الب هود بيحيي والمسيح بن مريم وإنا وإن كننا من النضيم والأسبى وفسرط الستسلظي نسمسزج السدمسع بسالسدم فلسنا الأولى ننحو بندب سراتنا نسياح الغسوانسي خفسن سسوء الستايسم ولكننا غيظا نعض أكفنا لما فاتنامن ثأرنا المتقدم وما من بواء(١) في بني اللؤم تشتفى به النفس من بلسالها والتذميم ولكن إغضاء (٢) الجفون على القذى وتمهيد عذر المعتدى شرميسم ومسن شسوم سسوء السحظ كسان بسروزنسا من الغيب بعد المشرب المتوحم ويا ليت أنا والأمانى عنبة شهدنا وطيس الحرب بالطف إذ حمى لخضنا عباب الهول تشتد تحتنا خسماص الطوى من كل طام مطهم وقائدنا يوم الندمار ابسن فاطم كأشبال غاب أمها خير ضيغم لنسدرك أحدى الحسنيين بنصره منال الأماني أو منية مقدم

<sup>(</sup>١) البواء الكف يقال دم فلان بواء لفلان أي كفؤ له .

<sup>(</sup>٢) الإغضاء والقذى معلومان والعرب تقول أغضى الجفن على القذى إذا احتمل الضيم .

أجل قدرة المولى تسارك أنفذت إرادته طبق القضاء المحتم لتبيض يوم الحشر بالبشر أوجه وتسود أخبري لارتكاب السحرم نبی الوری بعد انتقالیك كم جری ببيتك بيت المجد والمنصب السمى دهتهم ولما تمض خمسون حجة خطوب متى يلممن بالطفل يهرم فكم كابد الكرار بعدك من قلى وخلف إلى فتك الشقى ابن ملجم وصبت على ريحانتيك مصائب شهيد المواضى والشهيد المسمم ضغائن محن أعلن الدين مكرها ولتولا العوالي لم يوحد ويسلم أضاعوا مواثيق الوصية فيهم ولم يسرقبهوا إلاً(١) ولا شكسر مستعمم فسق غير مأمور إلى النار حزبهم إذا قيل يوم الفصل ما شئت فاحكم حبيبي رسول الله إنا عصابة بمنصبك السامي نعسز ونحسمني لنا منك أعلى نسبة باتباعنا لهديك فى أقوى طريق وأقوم

(١) الآل العهد والحلف.

ونسبة ميلاد فم الطعن دونها على الرغم مغتص بصاب(١) وعلقم نعظم من عظمت ملا صدورنا ونسرفض رفض النعل من لم تعظم لمدى الحق خشن لا نمداجي طبواثفاً لمديمهم دليمل الموحى غميم مسلم سراعاً إلى التأويل وفق مرادهم لرفع ظهود الحق بالمتوهم حل البديس بالقرآن والسنة النبي بهاجئت أم أحكامه بالتحكم ولكن عن التمويه ينكشف الغطا لدى السملك الديان يسوم التندم وأذكس صلاة الله ما ذر(٢) بازغ ومسأ افستسر ثغسر السيسارق السعسيسيس على روحك المعنى الذي الفيض منه في مجرد هذا الكون والمتج وعتسرتك المستودعي سسر علمك المص ون عن الأغيار عرب وأعجم وأصحابك المروين في نصرة الهدى صدى(٣) كيل مشحوذ(٤) الغرار(٥) ولهذم(١)

<sup>(</sup>١) الصاب نبت مر العلمم والعلقم الحنظل وكل شيء مر المذاق .

<sup>(</sup>٢) ذر النجم طلع والذر أول ساعة من الطلوع .

<sup>(</sup>۲) المبدى العطش .

<sup>(</sup>٤) المشحوذ المستون .

<sup>(</sup>٥) الغرار بكسر الغين حد السيف.

<sup>(1)</sup> اللهذم القاطع من الأسنة .

## صلاة كما أحببت مشفوعة الأدا بنشر سلام بالعبير مختم



444

### خاتمة الرسالة

يقول جامع هذه الرسالة غفر الله ذنوبه وستر عيوبه قد انتهى ما يسر الله جمعه من هذه الرسالة وجف القلم عن زيادة الإسترسال فيه خوف الإطالة وأشهد الله على نفسي أني ما كتبته إلا غيرة على الدين ولا جمعته إلا قياماً ببعض أوامر سيد المرسلين إظهاراً للحق المكتوم وتمييزاً للظالم من المطلوم وإني أعرف أنها ستسر رجالاً نفوسهم بالإنقياد إلى الحق مطمئنة وقلوبهم مذعنة لما جاء به الكتاب والسنة وأكاد أجزم أنها ستغضب أقواماً آخرين وتحل بمنزلة السخط لمدى كثيرين بل ربما حمل بعضهم الغيض على بغضي وعدل به التعصب الذميم عن تقريظي إلى قرضى .

يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون خيب

على أنني ما جئتهم إلا بالحق الصراح ولا ناديت في نواديهم إلا بحي على الفلاح ولو أنهم نظروا إلى ما كتبت بعين الإنصاف ونبذوا عن كواهلهم أردية التعصب والإعتساف لعاد غضبهم مما ذكرت طمأنينة وانقلب سبهم لي حمداً واستحال بغضهم لي حباً ومع هذا فلا أبرىء نفسي من خطأ منشوءه قصور فهمي أو وجود معارض لم يبلغ

إليه علمي فأستغفر الله تعالى من كل ما زل به القلم عن المنهج القويم وأضرع إليه أن يهديني وإياهم الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المجاهدين المتقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وكان الفراغ من التحرير ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر صفر عام ١٣٢٦هـ بمدينة سنغافورة بقلم العبد الضعيف عمد بن عقيل بن عبد الله بن يجيى عفا الله عنهم بمنه آمين .



# كتاب المعتضد بالله العباسي في أمر الأمة بلعن معاوية

هذا نص الكتاب الـذي كتبه المعتضد بالله الخليفة العباسي في أمر الأمة بلعن معـاويـة وإرشـادهم إلى مـا يجب عليهم من رفضـه وبغضه منقولًا بالحرف من تاريخ العلامة أبي جعفـر محمد بن جـرير الطبري رحمه الله تعالى .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العلي العظيم الحليم الحكيم العزيز الرحيم المنفرد بالوحدانية الباهرة بقدرته الخالق بمشيته وحكمته الذي يعلم سوابق الصدور وضمائر القلوب لا يخفى عليه خافية ولا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات العلى ولا في الأرضين السفلى قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً وضرب لكل شيء أمداً وهو العليم الخبير والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته وخلق عباده لمعرفته على سابق علمه في طاعة مطيعهم وماضي أمره في عصيان عاصيهم فبين لهم ما يأتون وما يتقون ونهج لهم سبل النجاة وحذرهم مسالك الهلكة وظاهر عليهم الحجة وقدم إليهم المعذرة واختار لهم دينه الذي ارتضى لهم وأكرمهم به وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته به وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته

والعاندين عنه والمخالفين له أعداءه وأهل معصيته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وأن الله لسميع عليم والحمد لله الذي اصطفى محمداً رسوله من جميع بريته واختاره لرسالته وابتعثه بالهدى والمدين المرتضى إلى عباده أجمعين وأنزل عليه الكتاب المبين المستبين وتبأذن له بالنصر والتمكين وأيده بالعيز وبالبرهان المتسن فاهتدى به من اهتدى واستنقذ به من استجاب له من العمى وأضل من أدبر وتولى حتى أظهر الله أمره وأعنز نصره وقهر من خالفه وأنجز لمه وعده وختم به رسله وقبضه مؤدياً لأمره ملغاً لرسالته ناصحاً لأمته مرضياً مهتدياً إلى أكرم مآب المنقلبين وأعلى منازل أنبيائه المرسلين وعباده الفائزين فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها وأجلها وأعظمها وأزكاها وأطهرها وعلى آله الطيبين والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الراشدين المهتدين ورثة خاتم النبيين وسيلد المرسلين والقائمين بالمدين والمقومين لعباده المؤمنين والمستحفظين ودائم الحكمة ومواريث النبوة والمستخلفين في الأمة والمنصورين بالعز والمنعـة والتأييـد والغلبة حتى يـظهر الله دينـه على الدين كله ولـو كره المشركون وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبية قد غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتهم على غيىر معرفة ولا روية وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة ولا بصيرة وخالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة قال الله عز وجل ﴿ وَمِنْ أَصْلُ مَمْنَ اتَّبِعِ هُـواهُ بِغَيْر هـدى من الله أن الله لا يهدي القـوم الـظالمـين ﴾ (١)خـروجـاً عن الجـماعـة ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة وبتر منه العصمة وأخرجه من الملة وأوجب عليـ

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٥٠ .

اللعنة وتعظيماً لمن صغر الله حقه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أمية الشجرة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة ، قال : الله عـز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فأعظم أمير المؤمنين مــا انتهى إليه من ذلك ورأى ترك إنكاره حرجاً عليمه في الدين وفساداً لمن قلده الله أمره من المسلمين وإهمالًا لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير الجاهلين وإقامة الحجة على الشاكين وبسط اليد على المعاندين وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن الله عنز وجل لما ابتعث محمداً بدينه وأمره أن يصدع بأمره بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربه وأنذرهم وبشرهم ونصح لهم وأرشدهم فكان من استجاب له وصدق قوله واتبع أمره نفر يسير من بني أبيه مـن بين مؤمن بما أتى بــه من ربه وبين ناصر له وإن لم يتبع دينه إعزازاً له وإشفاقاً عليه لماضي علم الله فيمن اختار منهم ونفذت مشيته فيما استودعه إياه من خلافته وارث نبيه فمؤمنهم مجاهد بنصرته وحميته يدفعون من نابذه وينهرون من عارضه وعانده ويتوثقون له ممن كاتفه وعاضده ويبايعون له من سمح بنصرته ويتجسسون له أخبار أعدائه ويكيدون لـه بظهر الغيب كما يكيـدون له برأي العين حتى بلغ المدى وحان وقت الإهتداء فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة وأحسن هدى ورغبة فجعلهم الله أهل بيت الرحمة وأهل بيت الدين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ ومعدن الحكمة وورثة النبوة وموضع الخلافة وأوجب لهم الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة وكان ممن عانده ونابذه وحاربه من عشيرته العدد الأكثر والسواد الأعظم يتلقونه بالتكذيب والتشريب ويقصدونه بالأذية والتخويف ويبادونه بالعداوة وينصبون له المحاربة ويصدون عنه من قصده وينالون بالتعـذيب من اتبعه وأشـدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة وأولهم في كل حرب ومناصبة لا يرفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها في كل مواطن الحرب من بدر وأحد والخندق والفتح أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بني أمية الملعونين في كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة مواضع لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم ونفاقهم وكفر أحلامهم فحارب مجاهدا ودافع مكابدأ وأقام منابذا حتى قهره السيف وعلا أمر الله وهم كارهون فتقول بالإسلام غير منطو عليه وأسسر الكفر غير مقلع عنه فعرفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون وميز له المؤلفة قلوبهم فقبله وولده على علم منه فما لعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل بـ كتاباً قولـ الشجرة الملعونة في القرآن ﴿ وَنَحُوفُهُمْ فَمَا نُنْزِيدُهُمْ إِلَّا طَغَيَّانًا كَثِيرًا ﴾ (١) ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية ومنه قــول الــرســول عليــه السلام وقد رآه مقبلًا على حمار ومعاوية يقود به ويـزيد ابنـه يسوق بــه لعن الله القائد والراكب والسائق ، ومنه ما يرويه الرواة من قولــه يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنة ولا نار وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني إسـرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومنه ما يروون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده ههنا ذببنا محمداً وأصحابه ، ومنه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجم لها فما رؤى ضاحكاً بعدها فأنزل الله ﴿ وما جعلنا الرؤيما التي أريناك إلا فتنة للناس (٢٠)فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون على منسره ومنه طرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بن أبي العاص لحكايته إياه والحقه الله بدعوة رسوله آية باقية حين رآه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ٦٠ .

يتخلج فقال له كن كما أنت فبقي على ذلك سائر عمره إلى ما كان من مروان في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها ومنه ما أنـزل الله على نبيه في سـورة القدر ﴿ليلة القدر خير من ألف شهسر ﴾ (١) من ملك بني أمية ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه فدافع بأمره واعتل بطعامه فقال النبى لا أشبع الله بطنه فبقى لا يشبع ويقول والله ما أترك الطعام شبعاً ولكن أعيا ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يطلع من هذا الفج رجل من أمتى يحشر على غير ملتي فطلع معاوية ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ومنه الحديث المرفوع المشهور أنه قال إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادي يا حنان يا منان ﴿ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ (٢) ومنه البراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً وأقدمهم سبقاً وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أبي طالب ينازعه حقه بباطله ويجاهد أنصاره بضلاله وغواته ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نور الله وجحوده دينه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون يستهوى أهل الغباوة ويموه على أهل الجهالة بمكره وبغيه المذين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر عنهما فقال لعمار تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار مؤثراً للعاجلة كافراً بالأجلة خارجاً من ربقة الإسلام مستحلاً للدم الحرام حتى سفك في فتنته وعلى سبيل ضلالته ما لا يحصى عدده من خيار المسلمين اللذابين عن دين الله والناصرين لحقه مجاهداً لله مجتهداً في أن يعصى الله فلا يطاع وتبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه فلا يدان وأن تعلو كلمة الضلالة وترتفع

<sup>(</sup>١) سورة القدر: الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية ٩١.

دعوة الباطل وكلمة الله العليا ودينه المنصور وحكمه المتبع النافذ وأمره الغالب وكيد من حاده المغلوب الداحض حتى احتمل أو زار تلك الحروب وما اتبعها أو تطوق تلك الدماء وما سفك بعدها وسن سنن الفساد التي عليه أثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة وأباح المحارم لمن ارتكبها ومنع الحقوق أهلها واغتره لإملاء واستدرجه والله لـه بالمرصاد ثم مما أوجب الله به اللعنة قتله من قتل صبراً من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديبانة مشل عمروبن الحمق وحجر بن عدي فمن قتل أمثالهم في أن يكون له العزة والملك والغلبة ولله العـزة والملك والقدرة والله عـز وجل يقـول : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمَنَّـاً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابـاً عظيمًا ﴾(١)وبما استحق به اللعنة من الله ورسوله ادعاؤه زياد بن سمية جرأة على الله والله يقول ﴿ أدعوهم لآبائهم هـ و أقسط عند الله ﴾ (٢) ورسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يقول ملعـون من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه ويقول الولد للفراش وللعاهر الحجر فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جهار أو جعل الولد لغير الفراش والعاهر لا يضره عهره فأدخل بهذه الدعوى من محارم الله ومحارم رسوله في أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآلمه وسلم وفي غيرها من سفور وجوه ما قد حرمه الله وأثبت بهـا قربى قـد باعـدها الله وأباح بها ما قد حـظره الله مما لم يـدخل على الإسـلام خلل مثله ولم ينل الدين تبديل شبهه ومن إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد السكير الخمير صاحب الديوك والفهود والقرود وأخذه البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدد والرهسة وهو يعلم سفهه ويطلع على خبثه ورهقه ويعاين سكره وفجوره وكفره

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : الآية ٥ .

فلما تمكن منه ما مكنه منه ووطأه له وعصى الله ورسوله فيه طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها وشفى بذلك عند نفسه وغليله وظن أن قد انتقم من أولياء الله وبلغ النوى لأعداء الله فقال مجاهراً بكفره ومظهراً الشرك:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل قد قتلنا القوم من ساداتكم وعدلنا ميل بدر فأعتدل لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل من بنى أحمد ما كان فعل خبر جاء ولا وحي نيزل

لست من خندف إن لم أنتقم لعبت هاشم بالملك فلا

هـذا هو المـروق من الدين وقـول من لا يرجـع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اجترم سفكه دم الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم مع مـوقعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة اجتراء على الله وكفرأ بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوماً من كفار أهل الترك والديلم لا يخاف من الله نقمة ولا يرقب منه سطوة فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته هـذا إلى ما كـان من بني مروان من تبـديــل كتاب الله وتعطيل أحكامه واتخاذ مال الله دولا بينهم وهدم بيته واستحلال حرامه ونصبهم المجانيق عليه ورميهم إياه بالنيران لا يألون له إحراقاً وإخراباً ولما حرم الله منه استباحة وانتهاكاً ولمن لجأ إليه قتلًا وتنكيلًا ولمن أمنه الله به أخافة وتشريداً حتى إذا حقت عليهم كلمة

العذاب واستحقوا من الله الإنتقام وملؤا الأرض بالجور والعدوان وعموا عباد الله بالظلم والإقتسار وحلت عليهم السخيطة ونزلت بهم من الله السطوة أتاح الله لهم من عترة نبيه وأهل وراثته من استخلصهم منهم بخلافته مثل ما أتاح الله من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين فسفك الله بهم دماءهم مرتدين كما سفك بآبائهم هماء آباء الكفرة المشركين وقطع الله دابر القوم الظالمين والحملد لله رب العالمين ومكن الله المستضعفين ورد الله المحق إلى أهله المستحقين كما قال جل شأنه ﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين (١) واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل إنما أمر ليطاع ومثل ليتمثل وحكم ليقبل وألزم الأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليتبع وأن كثيراً ممن ضل فالتوى وانتقل من أهل الجهالة والسفاه ممن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وقد قال الله عز وجل ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر ﴾ (٢) فانتهوا معاشر الناسر عما يسخط الله عليكم وارجعوا إلى ما يرضيه عنكم وأرضوا من الله بما اختار لكم والزموا ما أمركم به وجانبوا ما نهاكم عنه واتبعوا الصراط المستقيم والحجة البينة والسبل الواضحة وأهل بيت البرحمة اللذين هـداكم الله بهم بـديثـاً واستنقـذكم بهم من الجــور والعـدوان أخيــراً وصاركم إلى الخفض والأمن والعز بدولتهم وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم في أيامهم والعنوا من لعنه الله ورسوله وفارقوا من لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته أللهم العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وولده اللَّهم العن أئمة الكفر وقادة الضلالة وأعداء الدين ومجاهدي الرسول ومغيري الأحكام ومبدلي الكتاب وسفاكي الدم الحرام أللَّهم أنا نتبرأ إليك من موالاة

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الأية١٢ .

أعدائك ومن الإغماض لأهل معصيتك كما قلت ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ (١) يا أيها الناس اعرفوا الحق تعرفوا أهله وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها فإنه إنما يبين عن الناس أعمالهم ويلحقهم بالضلال والصلاح آباؤهم فلا يأخذكم في الله لومة لائم ولا يميلن بكم عن دين الله استهواء من يستهويكم وكيد من يكيدكم وطاعة من تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم أيها الناس بنا هداكم الله ونحن المستحفظون فيكم أمر الله ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين الله فقفوا عندما نقفكم عليه وانفذوا لما نأمركم به فإنكم ما أطعتم خلفاء الله وأئمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى أمير المؤمنين يستعصم الله لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم وفي حفظ دينه عليكم حتى تلقوه به مستحقين طاعته مستحقين لرحمته والله حسب أمير المؤمنين فيكم وعليه توكله وبالله على ما قلده من أموركم استعانته ولا حول فيكم وعليه توكله وبالله على ما قلده من أموركم استعانته ولا حول



<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية ٢٢.

## تقريض من السيد ابن شهاب

بسم الله جل جلاله وله الحمد والصلاة والسلام على أكرم رسول وأشرف عبد وعلى آله وأصحابه من بعده .

إليك أيها الناظر، رسالة ناطقة بالصدق صادعة بالحق مستمدة من كتاب الله وحديث رسوله حاكمة على المدلول من صريح دليله ناظرة في الأدلة نظر البصير الناقد قاطعة حبال التقليد الأعمى والتأويل الفاسد مرضية لأرباب التقوى مغضبة لأصحاب الأهواء متجافية عن المغالطة والتعصب منزهة عن المداهنة والتذبذب معلنة فواقر الفئة الباغية كاشفة جرائر الطاغية معاوية مميزة للخبيث من الطيب فارقة بين المشرق والمغرب تظافر المحققون على تصديقها تبادر المنصفون إلى ارتشاف رحيقها .

يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير نعم عندي بأوصافها علم رشاد ولا غي وصبح ولا دجي وصدق ولا أفك وبر ولا إثم هي العلم قال الله قال رسوله هي الحق والإنصاف والفصل والحكم

كيف لا وجامعها فرع الدوحة النبوية وعرابة راية العصابة العلوية أخونا الماجد الفضيل السيد محمد بن عقيل أعلى الله كعبه ونصر حزبه وأجزل على صنيعه أجره ورفع بين الصالحين ذكره وقدره وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتبه العبد العاجز أبو بكر بن عبد الرحمن ابن شهاب الدين العلوي الحسيني عفى الله عنه آمين



# تقريض آخر من الشيخ صالح اليافعي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الجاعل من أفاضل أهل بيت نبيم الأمين من ينفى عن دينه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والصلاة والسلام على الصادق المعصوم من الخطأ سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الوارثين أسراره المصونة عن الأغيار وأصحاب الذين أغاظ الله بهم الكفار وعلى التابعين لهم بأحسان إلى يوم المدين أما بعد فإنى وقفت على الرسالة الفريدة المسماة بالنصائح الكافية لمن يتولى معاوية التي ألفها مولانا العلامة الفاضل السيد السند محمد بن عقيل بن يحيى العلوى الحضرمي متع الله بحياته وأفاض علينا من بركاته وطالعتها بنظر الناقد المتبصر والباحث المتفكر فوجدته أطال الله بقاءه قد فض الإشكال وأتى بفضل المقال بما أوضح به جادة الصواب ولم تبق معه شبهة لمرتاب ارتاد نفسع الله به الحق فمورده وتوخى الصواب فشد عليه يده ثم زفه إلى محبيه في أبهى حلله وأجلى مظاهره شرح ذلك بعبارات وثيقة المباني صحيحة المعانى بين الحقيقة وأشاد أركانها وسهل الطريق إليها ونصب أعلامها ، إعتمد على الكتاب والسنة ، واقتدى بأنصار الحق من الرعيل الأول ، خيار سلف الأمة ، فالحق أقول أن من أنكر شيئاً مما

اشتملت عليه هذه الرسالة أو شك فيما تضمنته هذه العجالة ، فهو أحد رجلين ، أما مكابر جاحد للحقائق الثابتة بالأدلة الصحيحة ، أو مغفل ظن أن متبعاً لأبائه أو مقلديه ، وهو في الواقع مخالف لهم ، فيا خسارة مسعاه ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه وسيتبرأ ويأبى منهم الآباء والصالحون وسوف يقولون كما قال المسيح عليه السلام ﴿ سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ الآية (١) .

يحقق ذلك أن أكثر الأمة إنما يروي عنهم السكوت في هذه المسائل ولا قول لساكت على أن من اختار السكوت منهم فإنما اختاره خوفاً على نفسه وماله وعرضه حين جبروت معاوية ومن خلفه من جبابرة بني أمية وظلمتهم ولم ينقض هذا الضغط بانقضاء دولة بني أمية بل كل متغلب في الإسلام عرف أنه لا تتم له نواياه السيئة إلَّا إذا جرى على سنن معاوية من استعباد الأمة وفطمها عن الحرية في القول والعمل وإماتة شعورها ، وبالفعل جرى على الأمة الإسلامية من ذلك أشده وأشقه حتى أثر فيها أسوأ تأثير وقد أبى تحمل هذا الهوان بعض أفراد فحاربوا هؤلاء الظلمة وأنكروا عليهم فقضي على كثير منهم بالشهادة والسعادة واضطر الأكثرون إلى السكوت ، وقيد نقل عن بعضهم أقوال متناقضة وكان الواجب تقديم أقوالهم في الجرح على أقوالهم في التعديل ، لأن التعديل يمكن أن يكون تقية لكن كثيراً من المتأخرين عكسوا القضية فقدموا التعديل على الجرح والنفي على الإثبات وفرضوا السكوت أيضاً تعديلًا ، فغلطوا وكان مذهبهم في هذه المسائل بناء على غير أساس وربما كان الحامل لبعضهم على ذلك التعديل حسن الظن أو أن التعديل أحوط ، ولا عجب من هؤلاء فإن بعضهم حظر جرح فرعون الذي أتبعه الله اللعنة وليس الأمر كما يظنون

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١١٦ .

لأن المجاملة والتساهل لا يجوز في حقوق الله تعالى وقد أوضح جميع ذلك صاحب هذه الرسالة حفظه الله وشكر سعيه ووفاه أجره .

يقدر المخالف أن يعترض على بعض مسائل الرسالة بكونها مخالفة لبعض أقوال فلان وفلان من العلماء ولكنه لا يقدر أن يعترض على شيء منها بكونه مخالفاً لكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن إذا صرحنا بموافقتنا لجامع هذه الرسالة فإنما نوافقه طاعة لله تعالى ، ولرسوله عليه الصلاة والسلام ، وكراهة للظلم وأهله وغيرة على الأمة بكراهة أعدائها المستبدين بالقهر والغضب والنهب لا سيما إمامهم وقدوتهم معاوية الذي هو أول من شق عصا المسلمين وفرق جماعتهم وخضد شوكتهم وأول من سن اغتصاب منصة الخلافة النبوية من أهلها ومستحقيها لمن ليس لها بـأهــل من الفسقة الفجرة عبيد أغراضهم الشيطانية وإسراء شهواتهم البهيمية المفسدين أمر هذه الأمة وهو أيضاً أول داع إلى النار في الإسلام وأول ملك خالف السنة وهجر طريقة الخلفاء الراشدين وقاتل من أمكنه قتاله منهم ولو أنه سكت عن سب مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهــه ، لســاغ لمحبيــه من المقلدين ، والمغفلين ، دعوة الناس إلى السكوت عن ذكره ، وذكر فضائحه ، وهـو أول من قيد أفكـار الأحرار ، وأول من نشـر بين الأمة الجواسيس الأشرار ، وأول من عادى أهل البيت الأطهار ، وسامهم سوء العذاب ، وأراد بهم الدمار ، وأول من بدل مودتهم الواجبة عداوة ، وصلة رحمهم قطيعة ، وأول من نفض يديه عن التمسك بأحد الثقلين ، يقول بعض المقلدين إن ترك الخوض في مجريات معاوية وقبائحه وآفاته ، ومظالمه ، هـ و الواجب ، وهـ ذا خطأ واضح ، وغلط فاضح ، وقال بعضهم إنه الأحوط والأسلم وهذا وإن كان فاسداً إلا أنه أهـون مما قبله ، ثم الـطامة الكبـرى أن بعضهم أثبت له أجـراً وثوابـاً

ونسبة ميلاد فم الطعن دونها على الرغم مغتص بصاب(١) وعلقم نعظم من عظمت ملا صدورنا ونسرفض رفض السنعسل مسن لسم تسعسظم لدى الحق خشن لا نداجى طواثفاً للديسهم دليسل السوحى غييسر مسلم سراعاً إلى التأويل وفق مرادهم لرفع ظهور الحق بالمتوهم هل البديس بالقرآن والسنة التي بها جئت أم أحكامه بالتحكم ولكن عن التمويه ينكشف الغطا لدى السملك الديان يسوم التندم وأذكسى صلاة الله ما ذر(٢) بازغ وما افتر ثغر البارق المتبس على روحك المعنى اللذي الفيض منه في مجرد هذا الكون والمتج وعترتك المستودعي سر علمك المصد ون عن الأغيار عرب وأعجم وأصحابك المروين في نصرة الهدى صدى(٣) كيل مشحوذ(٤) الغرار(٥) ولهدام(١)

العماب نبت مر الطعم والعلقم الحنظل وكل شيء مر المذاق .

<sup>(</sup>٢) فر النجم طلع والذر أول ساعة من الطلوع .

<sup>(</sup>٣) المبدى العطش .

<sup>(</sup>٤) المشحوذ المسنون .

<sup>(</sup>٥) الغرار بكسر الغين حد السيف.

<sup>(</sup>٦) اللهذم القاطع من الأسنة .

#### المحتويسات

| ٣  | كلمة الناشر                                          |
|----|------------------------------------------------------|
| ٧  | ننبيسه ننبيسه                                        |
| ٩  | نقديم بقلم العلامة المغفور له الشيخ عبد الله السّبتي |
| ۱۷ | الخطبة والسبب الداعي إلى جمع الرسالة                 |
| ۱۸ | لعن معاوية من الإثم أم لا ؟                          |
| ۲. | المسلمون في معاوية ثلاث فرق                          |
| 27 | تقسيم الكلام إلى مقامين                              |
| 77 | المقام الأول                                         |
| 77 | المقام الثاني                                        |
| 74 | مقدمة في حقيقة اللعن وأنواعه                         |
| 37 | مهمة في أن ما أوردوه من كلام العلماء ليس للإستدلال   |
| 40 | المقامُ الأول : في أدلة القائلين بجواز لعنه          |
| 40 | الآيات القرآنية                                      |
| ۲۸ | قد لعن معاوية مسمى وضمناً كثيرون                     |
| ۳۱ | تنبيه : مع ابن المنير والغزالي لعن المعينّ           |
| ۳۱ | الجواب عن ذلك وقول الكثيرين بخلافها                  |

| 22                         | جواب أيضا لجامع الرسالة                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٧                         | تتمة : إطالة الغزالي في منع اللعن مطلقاً والجواب عنه       |
| ٣٨                         | قول الغزالي في لعن الأشخاص خطر وجوابه                      |
| ٣٩                         | قوله لا خطّر في السكوت حتى عن لعن إبليس مثلًا وجوابه       |
| ٤٠                         | ذكر نبذة من بوائق معاوية                                   |
| ٤٢                         | كتاب معاوية إلى سعد بن أبي وقاص وجوابه                     |
| ٤٣                         | كتاب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة وجوابه                 |
| ٤٤                         | تخريج حديث عمار تقتله الفئة الباغية                        |
| ٥٤                         | محاولة معاوية التملص من حديث عهار                          |
| ٤٦                         | ندم ابن عمر وغيره على التخلف عن قتال معاوية                |
| ٤٧                         | كتاب من على عليه السلام إلى معاوية يكذبه في دعوى نصر عثمان |
| ٤٨                         | محاورة جارية بن قدامة لمعاوية ومحاورة عامر بن وائلة له     |
| ٤٩                         | مشافهة شبث بن ربعي له بالنصيحة                             |
| • •                        | مسافها شبت بن ربعی ته بانتصبیحت                            |
| ٤٨                         | •                                                          |
|                            | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨                         | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨                         | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨<br>٤٨                   | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨<br>٤٨<br>٥٠             | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨<br>٤٨<br>٥٠             | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨<br>٤٨<br>٥٠             | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨<br>٤٨<br>٥٠             | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| £ ^                        | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| £ A                        | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| £ A                        | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |
| ٤٨<br>٥٠<br>٥٥<br>٥٥<br>٢٣ | كتاب من علي عليه السلام إلى معاوية يعظه                    |

| ſΦ    | إرسال مِعاوية بسر بن أرطأة للفساد في الأرض   |
|-------|----------------------------------------------|
| ٧٢    | رجع الكلام إلى عمار بن ياسر وما يقول ويفعل   |
| 79    | فرح معاوية بقتل ذي الكلاع وعمار معاً         |
| ٧٠    | إقرار معاوية وعمرو على أنهما على باطل        |
| 77    | حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه      |
| 44    | ما يدل على إجماع الأثمة على جور معاوية       |
| ٧٥    | عدم عملهم برواية معاوية                      |
| ۷٥    | من بوائقه استخلافه يزيد                      |
| VV    | إصرار معاوية ووصيته بالمنكر                  |
| ٧٧    | بعض فضائح مسلم بن عقبة                       |
| ٧٩    | بعض ما ارتكبه معاوية من المنكرات             |
| 4     | لم يول معاوية يزيداً وحده محاباة             |
| ۸٩.   | ً توليته المغيرة بن شعبة                     |
| ٩٠.   | توليته عمرو بن العاص                         |
| 9٣.   | توليته عمرو بن سعيد الأشدق                   |
| ٩٤.   | تولیته مروان بن الحکم                        |
| 90.   | تولیته سمرة بن جندب ٔ                        |
| 97.   | تولیته بسر بن أرطأة                          |
| ۹۸.   | توليته شرحبيل بن السمط                       |
| ۹۸    | تولیته زیاد بن سمیة                          |
|       | من موبقاته استلحاقه لزياد وذكر قصته          |
| 3 • 1 | من موبقاته قتله حجر بن عدي وأصحابه           |
| ١٠٩   | تسميمه الحسن بن علي عليهما السلام            |
| 111   | تسميمه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد          |
| ۱۱۳.  | قتل محمد بن أبي بكر (رض) وإحراقه في جوف حمار |
| ۱۱۳.  | الآمات والأحاديث في وعيد القاتل              |

| إشارة إلى بعض من قتلهم معاوية                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| من بواثقه عداوته لعلي (ع) وبغضه وسبه١١٧.                            |
| بعض ما ورد فيمن عادى علياً أو أبغضه أو سبه ١٢٤                      |
| بعض ما نقل عن معاوية وأتباعه من لعن علي وسبه ١٢٤.                   |
| تتبع معاوية شيعة علي وأسباب وضع الأحاديث١٢٦.                        |
| وصية معاوية للمغيرة بن شعبة أن لا يترك شتم علي وسبه ١٢٩             |
| شتم مروان لعلي وابنه الحسن (ع)۱۳۱                                   |
| مرور ابن عباس بقوم يشتمون علياً ١٣٢                                 |
| تتبع زياد لشيعة علي وسبه علياً وبعض أخباره في ذلك ١٣٣٠              |
| سب أمراء بني أمية وعمالهم لعلي (ع) على المنابر                      |
| إبطال عمر بن عبد العزيز تلك السنة السيئة                            |
| إرث معاوية عداوة بني هاشم عن أبيه                                   |
| إرثه عداوتهم عن أمه                                                 |
| علم معاوية وعمرو بفضل علي١٤٧                                        |
| دعوى بعض أنصار معاوية محبة أهل البيت                                |
| حمل معاوية المسلمين على سب علي وهو يعلم مشروعية الإستغفار له في ١٥٠ |
| توثيق المحدثين مروان بن الحكم وعمران بن حطان وحريز بن عثمان . ١٥١   |
| جرحهم روايات من تشيع لعلي                                           |
| جرح بعضهم الإمام جعفر الصادق (ع)١٥٤                                 |
| استخفافه بمقام النبي (ص)١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                         |
| معارضته السنة النبوية برأيه                                         |
| شهادة المغيرة علي معاوية بالكفر                                     |
| التسليم على معاوية بالرسالة وسكوته عن ذلك١٦٣                        |
| استخفاف معاوية بالأنصار١٦٤                                          |
| تطيب معاوية أيام الحج                                               |
| من بوائقه استئثاره بأموال المسلمين                                  |

| تكميل                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| القول بأن الخوض في مساوىء معاوية يـوجب التفريق بـين الأمة والــرد             |
| عليهم                                                                         |
| الأحاديث الدالة على سوء أحوال بني أمية الأحاديث الدالة على سوء أحوال بني أمية |
| أدلة منع تسويد معاوية والترضي عنه                                             |
| كلام ابن جعفر الباقر يشكو ما لقي أهل البيت من قريش ١٩٥٠                       |
| ذكر شيء من اضطهاد أهل البيت                                                   |
| ادلة وجوب بغض معاوية١٩٨٠                                                      |
| فسقه وبدعته                                                                   |
| تذييل في رد مَثَل ضَرَبَه بعض فضلاء العصر ٢٠٧٠٠٠٠٠٠                           |
| المقام الثاني في رفع الشبهة التي توقفت بسببها الفرقة الثانية ٢٠٩              |
| الشبهة الأولى الصحبة ٢٠٩٠                                                     |
| الإختلاف في عدالة كل الصحابة وبيان الحق فيه ٢٠٩                               |
| الإفراط في التثبت والتفريط فيه أيضاً ٢١١                                      |
| الأحاديث الواردة في فضل الصحابة وشرحها ٢١٢                                    |
| الإفراط في التثبت والتفريط فيه أيضاً                                          |
| الأمر بحسن الظن ليس عاماً ٢٢٥                                                 |
| فضائل الصحابة والآيات في فضلهم وبيانها ٢٢٦٠٠٠٠٠٠                              |
| تنبیه                                                                         |
| الشبهة الثانية صلح الحسن ومعاوية                                              |
| ملخص قضية الصلح ٢٤٧                                                           |
| نقض معاوية عهود الصلح                                                         |
| زعمهم أن الإجتهاع على معاوية إجماع ، ورده ٢٥٣                                 |
| الشبهة الثالثة ما ذكروه من الأحاديث في فضل معاوية وبيانها ٢٥٦                 |
| ما زعموه من حلم معاوية وحذقه                                                  |
| كتاب معاوية للنبي عليه الصلاة والسلام                                         |
|                                                                               |

|            | الشبهة الرابعة تولية عمر بن الخطاب لمعاوية               |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ۲٦٩        | الشبهة الخامسة قول الأشعري والماتريدي بعدالته واجتهاده . |
| YYX        | قولهم أن السلامة متيقنة في السكوت                        |
| ۲۸۰        | كلام الإمام الشافعي ومعارضيه                             |
| ۲۸۹        | كلام الإمام النيسابوري في التقية                         |
| 798        |                                                          |
| ۳•۹        | تذييل : عقيدة السادة العلوية                             |
| ۳۱۳        | دعوة البعض أهل البيت إلى حب معاوية وتوليه                |
| ۳۱۷        | خاتمة : مرثيتين للسيد ابن شهاب                           |
| ۳۱۷        |                                                          |
| ٠          | القصيدة الثانية في رثاء الإمام أبي عبد الله الحسين (ع)   |
| ۳۳٥        | خاتمة الرسالة                                            |
| ۲۳۷        | كتاب المعتضد بالله العباسي في أمر الأمة بلعن معاوية      |
| ۳٤٧        | نقريض من السيد ابن شهاب                                  |
| ۳٤٩        | نقريض آخر من الشيخ صالح اليافعي                          |
| <b>404</b> | المحتوسات                                                |





مرکز افتوزیع منشورات ماهر نقال ۱۹۱۲۲۵۱۸۳۹۲۰

﴿ المُكلمة النَّاصِصِية الرَّادُ عِلْمِ الوهابية ﴾